

# بسم الله الرحين الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله

صاحبةالامتياز جماعة انصار السنة الحمدية







إسلامية - ثقافية - شهرية

## الله منا ومنكم ال

بعد ساعات قليلة تنتهى أيام هذا الشهر الكريم المبارك ولياليه، السعيد حقًا، والفائز صدقًا من حاز القبيول، ونال رضى رب العالمين، وفي مرور الأيام وانقضاء الشهور والأعوام عبرة للمعتبرين، فعلى العاقل أن يستعد لآخرته، وأن يشكر ربه على نعمه، وأن يواصل سيره إلى ربه عابدًا طائعًا، خاشعًا ذليلاً.

ومن الأمور النافعات المداومة على فعل الصالحات، فمن زكت نفسه وتطهرت في رمضان، وترفعت عن الدنايا والعصيان، فعليه متابعة أعمال الخير والبر والصدقة والإحسان بعد رمضان، لأن من علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، ومما يحسن التنبيه عليه هنا صيام ست من شوال، ومن فعل فكأنما صام الدهر بخير سيد ولد آدم الله الله

وبهذه المتاسبة نزف البشرى إلى عموم المسلمين في أنصاء الأرض بالعيد المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه الأيام المباركة والأمة الإسلامية ترفل في ثوب العزة والتمكين.

التحرير

# د. جمال الراكبي

رئيس مجلس الإدارة

المشرف العام

# د. عبد الله شاكر الجنيدي

اللجنة العلمية

# د. عبد العظيم بدوي زكرياحسيني جمال عبدالرحمن معاوية محمد هيكل

سكرتير التحرير

# مصطفى خايل أبو المعاظي

التحرير

٨ شارع قولة - عابدين القاهرة ت: ۱۱ ۱۲۹۳۹- فاکس: ۲۲۹۳۰۱۲ قسم التوزيع والاشتراكات ₩. FO301PTY المركز العام هاتف: ۲۷۹۱۵۵۷۳ - ۲۵۹۵۱۹۳۲

لأول مرة نقدم للقارئ كرتونة كاملة تتحتوي على ٣٥ مجلدا من مجلة التوحيد عن ٣٥ سنة كاملة



# جمال سعد حالم

## حسين عظا القراط

شهن السيدادة مصر ۱۵۰ قرشاً ،السعودية ٢ ريالات، الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ٥٠٠ فلس ، المُعْرب دولار أمريكي ، الأردن ٥٠٠٠ فلس ، قطر ٦ ريالات ، عمان نصف ريال عماني ، أمريكا ۲ دولار ، أوروبا ۲ بيورو الاشتراك السنوي ١- في الداخل ٢٠ جنيها (بحوالة بريدية داخلية باسم مجلة التوحيد - عابدين - مكتب بريد عابدين). ٢- هي الخارج ٢٠ دولارا أو ٧٥ ريالا سعوديا أو ما يعادلهما. ترسل القيمة بسويفت أوبحوالة بنكية أوشيك على بنك فيصل الإسلامي - فرع القاهرة - باسم مجلة التوحيد- أنصار السنة (حساب رقم / ۱۹۱۵۹۰). البريا الإلكتروني Mgtawheed@hotmail.com رئىسىسس الناسحسرير: Gshatem@hotmail.com التوريع والاشتراكسات: See2070@hotmail.com



باب الأسترة:

مستولى البراجليلي ٣٨ القول السديد في حكم الجمعة إذا اجتمعت مع العيد: المستشار أحمد السيد إبراهيم على جمال عبد الرحمن ألا تحبون أن يغفر الله لكم: عبده أحمد الأقرع تحذير الداعية من القصص الواهية: على حشيش أحكام زكاة الفطر: اللحنة العلمية وقفات مع القصة في كتاب الله: عبد الرازق السيد عيد الشييخ «الهددية» في جسوار ربه: 74 باب التراجم: د. محمد تقى الدين الهلالي: فتحي عثمان 72 السنة تجمع المسلمين والبدع والأهواء تفرقهم: د.نامس العبقل ٦٦ البيداء عند الرافضة والندم عند اليهود: أسيامية سلسميان لبنهيج السلف في تف ويض الص في ات:

www.altawhed.com

www.Elsonna.com

١٤٠ جنيها ثمن الكرتونة للأفراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر ١٠دولارلن بطلبها خارج مصرشاملة سعرالشعن

د، محصد عبيد العليم

موقع المجلة على الإنترنت:

مسوقع المركسز العسسام:

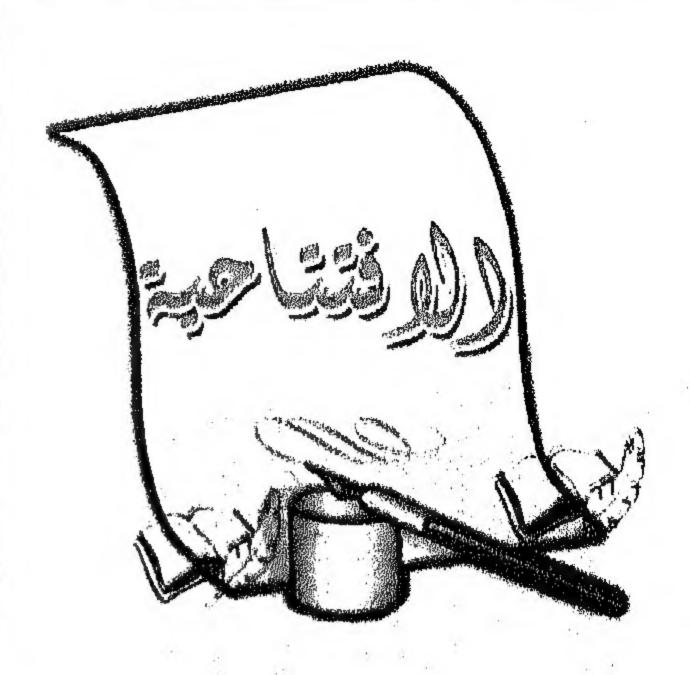

بقلم (د. الرئيس العام الرئيس العام WWW.ELMARAKBY.COM

الحمد لله رب العالمين، وأشبهد أن لا إله إلا الله ولي العالمين، وأشبهد أن لا إله إلا الله ولي العالمين، وأشبهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصبادق الموسادق الموسادق الموسادق الموسادق الموسادق الموسادق الموسادق الموسادق الموسادق الموسادة الأمين، صلوات ربي وسلامسه عليه، وعلى اله وأصبحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أحمدين، أما بعد:

فكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، وغفر الله لنا ولكم الذنوب والخطايا ما تقدم منها وما تأخر، ورزقنا المزيد من القرب منه سبحانه بالحرص على القربات، والبعد عن مواطن الزلات والعثرات، ووفقنا للمزيد من ذكره وشكره وحسن عبادته، وحسن الظن به سبحانه، وثبتنا على الإيمان والإسلام، ووفقنا للإحسان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ ذكرته في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إليَّ شبرًا تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب إليَّ ذراعًا، تقربت إليه باعًا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة». رواه البخاري، كوان أتاني يمشي أتيت هرولة». رواه البخاري، كالتوحيد، ومسلم ك الذكر، والترمذي ك الزهد، والدعوات، وابن ماجه ك الأدب، وأحمد في مسند المكثرين بروايات عديدة وفي بعضها: «من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤه سيئة أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطايا ثم لقيني لا يشرك بي شيئًا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرًا اقتربت إليه ذراعًا، ومن اقترب إلي شبرًا اقتربت إليه ذراعًا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة».

هل شعرت بالقرب من ذي الجلال والإكرام؟ هل قرأت القرآن في رمضان؟ هل زال الران من على قلبك أم على قلوب أقفالها؟

هل استشعرت حلاوة القرآن ؟ هل تعرفت على ربك وأنت تتلو كلامه؟ هل وقفت على أحكامه وعرفت حالله وحرامه؟

هل تأثرت بوعده ووعيده، فأورثك ذلك رغبةً ورهبة، وامتلأ قلبك رجاءً وخشية ؟

هل اقشىعر قلبك، وجلدك ؟

هل اطمأن قلبك ؟

﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَّرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَللاً لِثَقَاسِيةٍ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَللاً مُتَشَلَّا بِهَا مَثَانِيَ تَقُشَعِرُ مِنْهُ الحُديثِ كِتَابًا مُتَشَلَّا بِهَا مَثَانِيَ تَقُشَعِرُ مِنْهُ جَلُودُ الَّذِينَ يَحْشَلُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ جَلُودُ الَّذِينَ يَحْشَلُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَتَسَاءُ وَمَنْ يُضَعِّلُ اللَّهُ فَعَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ مَنْ يَشَعْلِ اللَّهُ فَعَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ ومَنْ يَضَعْلِ اللَّهُ فَعَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٢٢- ٢٣].

﴿ النَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اللَّهِ تَطْمَئِنَ الْقُلُوبُ (٢٨) الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحِاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسسُ مَآبِ وَعَملُوا الصّالحِاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسسُ مَآبِ (٢٩) كَذَلِكَ أَنْ سَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمُ لِتَتَّلُو عَلَيْهِ أُمَّةٍ وَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمُ لِتَتَلُو عَلَيْهِ أُمَّةٍ وَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمُ لِتَتَلُو عَلَيْهِ أُمَّةٍ وَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمُ لِتَتَلُو عَلَيْهِ أُمَّةً وَدُ خَلَتُ مِنْ قَلْ هُو رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُو رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُو رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَوَكُلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾ [الرعد]،

هل تعرفت على ربك الرحمن من آيات القرآن؛ لا شك أن القرآن الكريم هو كلام ربنا العظيم، نزل به الروح الأمين على قلب رسوله الصادق الأمين، وقد حفظه الله تبارك وتعالى فلم تنله أيدي العسابثين ولم تطله أيدي المحرفين.

﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمِ (٤٠) وَمَا هُوَ بِقُولِ ثَاهِنِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ (٤١) وَلاَ بِقَولِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَؤْمِنُونَ (٤١) وَلاَ بِقَولِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ (٤٢) تَنْزِيلُ مِنْ رَبِّ الْعَالَيْنَ (٤٤) وَلَوْ تَقَولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَساوِيلِ (٤٤) لأَحَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٥٤) ثُمُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧) وَإِنَّهُ لَوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧) وَإِنَّهُ لَتَدْخِرة للمُتَقِينَ (٨٤) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنْ مِنْكُمْ مُنْ مَنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧) وَإِنَّهُ مَنْ مَنْكُمْ مَنْ مَنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧) وَإِنَّهُ مَنْ مَنْكُمْ مَنْ مَنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧) وَإِنَّهُ مَنْ مَنْكُمْ مَنْ مَنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ عَلَى الْكَافِرِينَ (٤٩) مُكَذّبِينَ (٤٩) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةُ عَلَى الْكَافِرِينَ (٤٩) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةُ عَلَى الْكَافِرِينَ (٤٩) وَإِنَّهُ لَحَسْرَة عَلَى الْكَافِرِينَ (٤٩)

وَإِنَّهُ لَحُقُ الْيَسْقِينِ (٥١) فَسسَسِيِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظيم ﴾ [الحاقة: ١٠-٥١].

سبحان ربي العظيم، ﴿سُبُحَانَ رَبُكَ رَبُّ رَبُّ رَبُّ رَبُّ رَبُّ رَبُّ رَبُّ رَبُّ رَبُّ الْعَالَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨٠) وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨٠) وَالحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَيْنَ ﴾ والحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَيْنَ ﴾

[الصنافات: ١٨٠- ١٨١].

إن أول سورة في القرآن، وهي أعظم سورة في القرآن لم يعرف البشر مثيلاً لها، ولم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، فاتحة الكتاب وأم القرآن تُعرفنا على ربنا الرحمن فهو رب العالمين الذي خلق كل شيء فقدره تقديرًا، الرزاق ذو القوة المتين، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، مدبر الأمر: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السُّمَواتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِيثَّةِ أَيَّام ثُمَّ اسْتُوى عَلَى الْعَرْش مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلاَ شَعَفِيعِ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ (٤) يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْض ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (٥) ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَرِينُ الرَّحِيمُ (٦) الَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيَّءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلُقَ الإِنْسَانَ مِنْ طِينِ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْتُلُهُ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينِ (٨) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السُّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ﴾ [السجدة: ٤- ٩].

ذلكم الله رب العالمين المستحق لجميع أنواع المحامد والمدائح لما له من صفات الجلال والكمال، وبما أنعم به على عباده من نعم لا سبيل لحصرها ولا طاقة لهم على عدها وإحصائها: ﴿وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةُ اللّهِ لاَ تُحْصُلُوهَا ﴾، سبحانك اللهم وبحمدك، لا تحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، (الحمدُ للّهِ رَبِّ الْعَالمَيْنَ ﴾، وتسترسل السورة الكريمة فتعرفنا بربنا الرحمن الرحيم، قسم الرحمة مائة جزء، فأنزل منها جزءًا واحدًا منه يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، فلو يعلم الكافر بكل

الذي عند الله من الرحمة لم يياس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار، خلق الله سبحانه الجنة وجعلها دارًا للرحمة لا يدخلها إلا أهل رحمة الله، وقال لها: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها: فربَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِبُنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ البُنينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلكَ وَقِهِمٌ عَذَابَ الجُحيمِ (٧) رَبُنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ النَّتِي الجُحيمِ (٧) رَبُنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ النَّتِي وَدُرِيَّاتِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدُرِيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَنِيزُ الحُكِيمُ (٨) وقِهِمُ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [غافر: ٧-٩].

وهو سبحانه الملك، مالك يوم الدين، حيث يرث الأرض ومن عليها، ويحشر الناس حفاة عراة غرلاً بهما: ﴿ لِمِنِ المُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾، ﴿ يَوْمَ هُمُّ بَارِزُونَ لاَ يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمُّ شَيْءٌ لِنِ المُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ مِنْهُمُّ شَيْءٌ لِنِ المُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ مِنْهُمُّ شَيْءٌ لِنِ المُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ (١٦) الْيَوْمَ ثُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ طُلُمَ الْيُوْمَ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الحَسَابِ ﴾ [غافر: ١٦-١٧].

فمن يستحق العبادة سواه، وإلى من نلجأ إلا لله، ومن يمد لنا يد العون إلا الله، فإذا سئالت فاستعن سئالت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن أهل الدنيا لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام وطويت الصحف وجف القلم بما أنت لاق، فاللهم اهدنا بفضلك إلى صراطك المستقيم الموصل إلى جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

وحسن أولئك رفيقًا، وقنا يا مولانا سبيل المغضوب عليهم بتكذيبهم الحق ومعاندتهم له، وسبيل الضالين الذين ضلوا الحق وأخطأوه وتخبطوا فيه: ﴿ اهْدِنَا الصّراطَ المُنتَقِيمَ (٦) صبراط الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢، ٧].

وهو سبحانه الذي خلقنا والذين من قبلنا، وخلق لنا ما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، جعل لنا الأرض فراشًا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقًا لنا، انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعه، وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

خلق الله تعالى آدم واستخلفه في الأرض وقال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء، وتاب عليه حين عصاه، وعلمه كيف يتوب، ثم تاب عليه، فهو سبحانه التواب الرحيم.

ولو تتبعنا ما في آي القرآن من أوصاف وأفعال وأسماء لربنا الرحمن لطال بنا المقام والمقال، ولكن القلم يعجز عن الإحصاء، والقلب والعقل يعجز عن الإحاطة والإدراك، فسبحانك اللهم لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

ومما وصف الله به نفسه في كتابه ما ذكره سبحانه في أعظم آية في القرآن، التي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح: ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ الحّيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ

# التعندة دارر حمدة الله ندحاني نير حمية الله لم يباس من الجنة ولويعلم الكافر سعدة رحمة الله لم يباس من الجنة

عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيتُهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَتُودُهُ حِقْظُهُمَا كُرْسِيتُهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَتُودُهُ حِقْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، ويحب الله تبارك وتعالى من يحبها ويدخله الجنة، كما قال النبي على للرجل الذي كان يقرأ بها في كل صلاة: «حُبك إياها أدخلك الجنة». وقال على الرجل الذي وما هذا إلا لأن الرجل قال عنها: «لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها».

وهي المتضمئة لاسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سُئل به أعطى، ف «اللهم إني أسالك بانك أنت الله الواحد الأحد، الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا احد» أن تملأ قلوبنا بمحبتك وطاعتك، وأن ترزقنا حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك، وأن ترزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضى، والقصد في الفقر والغنى، ونعيمًا لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، والرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مُضلة.

اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

وما بين دفتي المصحف من أيات تتضمن الكثير من الأسماء والصفات لنتعرف على ربنا الرحمن كلما تلونا أيات القرآن الواجب علينا تجاه هذه الآيات أن نعلمها لنعرف بها ربنا،

وان نعلم يقينًا أن الله عز وجل: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرِ ﴾ [الشورى: ١١]، ﴿ لاَ تُدْرِكُ أَ الْأَبْصَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُو اللّه لِيحيطون اللّطيفُ الخبير ﴾ [الانعام: ١٠٣]، ولا يحيطون به علمًا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شياء، فتقطع الطمع عن إدراك كيفية ذاته العليا، وصفاته السرمدية، مع اثباتنا لما اثبته القرآن ونفينا ما نفاه القرآن، وأن نسكت عما البسول عنه القرآن، وكذلك مع ما ثبت عن الرسول على الوجه اللائق بالله، ولا نرد على رسول الله الوجه اللائق بالله عز وجل من كل أحد سواه لأنه لا ينطق عن الهسوى، إن هو إلا وحي يوحى.

ولهذا قال علماؤنا الأجلاء: إن اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

وأن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به أعلم الخلق به رسول الله على من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف.

رزقنا الله وإياكم من الإيمان به وطاعته ما يبلغنا به جنته ورضوانه، ومن الخوف منه وخشيته ما يحول به بيننا وبين معاصيه، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا.

وأخر دعوانا أن الصمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمًا عدادًا، وبعث فينا سراجًا وهاجًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد المستضعفين بالنصر والتمكين، وتوعد الأعداء بالخري المبين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد البشرية وعلى أله وصحبه أجمعين.. وبعد:

بين هوان الأمة وضعفها.. وكيد الكائدين من أعدائها يوشك الشهر الكريم على الرحيل، بما أودع فيه العباد من أفعال، واللبيب من ختم شهره بتوبة صادقة بالبعد عن المعاصي والآثام، وأعد العدة بزاد التقوى ليعمر به مستقبل الأيام، والمفلس من أغرق نفسه في السيئات، ولقي ربه وهو على العصيان، والتوبة ليست نقصنا، بل هي من أفضل الكمالات، ومن أحب الحسنات إلى الله، فالله يبسط يده بالليل ومن أحب النهار، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالليل مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.

ينقضي رمضان والعبد منا وكلنا له عبد، يفتقر إلى عفو مولاه ليغفر له ذنوبه وخطاياه، وإذا قرب العبد من ربه لطف به وعافاه، ومن كل شر ومكروه عصمه ونجاه، ورفعه إلى أعلى المراتب باسباب لا تكون من العبد على بال.

و أمريكاتشكف عن وجهها القبيح الوق

ينقضى رمضان وهوان الأمة وضعفها يدفع أعداء الأمة للكشف عما تكنه صدورهم ضد الإسلام وأهله، فقد اعتاد الأمريكان على مدى الأعوام الماضية على تقديم التهاني للأمة الإسلامية في أعيادها، فمرة يقدم لهم «بوش» التهنئة باحتلاله أفغانستان، ومرة باحتلال العراق، وبالأمس القريب وبينما يستعد المسلمون لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وفي مسرحية هزلية تعبر عن الحقد الدفين لدي «بوش» وأسرته، يقوم بإعدام الرئيس العراقي الراحل في منظر بشبع غير آدمي برسالة وقحة أراد إيصالها إلى المسلمين قادة وشعوبًا، وفي هذا العام وبمناسبة شهر رمضان المبارك واستقبال عيد الفطر، يقدم «بوش» تهنئته بنفس الطريقة التي يجيدها بقرار من الكونجرس بتقسيم العراق إلى دويلات ثلاث: شيعية، وكردية، وسنية، وبعد مضى أكثر من أربع سنوات على الاحتلال الأمريكي للعراق المسلم



تنكشف المزيد من الحقائق عن الهدف الحقيقي من وراء الغزو لهذا البلد المسلم.

وينص المشروع الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي على قيام ثلاثة أقاليم: شيعية، وسنية، وكردية، تنتظم في إطار حكومة فيدرالية.

ويزعم السيناتور «بايدن» مقدم المشروع والذي ينوي ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، أن هذا الاقتراح يمثل الوسيلة المقبولة لإنهاء الحرب الدائرة في العراق، وعودة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن على أن تترك خلفها عراقًا مستقرًا – على حد زعمه –. «وحسبنا الله ونعم الوكيل».

وإن الادعاء الذي ساقه مجلس الشيوخ الأمريكي من وراء هذا القرار الخطير والذي يقضي بتمزيق العراق يُصبُّ في مصلحة إسرائيل والاستراتيجية الأمريكية للسيطرة على بلدان الشرق الأوسط، والتي أعلنها مرارًا وتكرارًا وزير الخارجية الأمريكي السابق «كولن باول» عشية الغزو الأمريكي الصهيوني للعراق.

وقد كشفت مجلة القوات المسلحة الأمريكية عن هذا المخطط في عددها الصادر في شبهر يوليو العام الماضي، عندما تحدثت عن «خريطة الدم» التي تحوي خطة لتقسيم الوطن العربي، وإعادة رسم خارطة بما يحقق قيام دويلات على اسس طائفية وعرقية.

إن كل الصامتين على المؤامرة التي تجرى علانية ضد بلد إسلامي شقيق، سيدفعون ثمنها غاليًا، إن لم يكن اليوم فغدًا، وإن هذا المخطط الشيطاني لم يات جزافًا، ولم يكن قرارًا جاء بمحض المصادفة، بل هو تعبير عن الفكرة التي ظلت تراود كبار رجالات الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين على مدى سنوات طوال.

#### وو الخطط الإسرائيلي لما بعد الانسحاب من العراق ١١ وو

فقد نشرت صحيفة «بديعوت أحرانوت» الإسرائيلية في ٣١ / ٨ / ٢٠٠٦ في معرض حديثها عن وثيقة وضعتها بأنها بالغة الخطورة تعلقت بمخطط ما بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، وأشارت إلى أن الوثيقة قدمت إلى وزير الدفاع الإسرائيلي «إيهود باراك» الذي استنفر طاقم وزارته لدارستها، وذكرت الصحيفة أن إعداد تلك الوثيقة قد استغرق ثلاثة أشهر، وأن فرق عمل من خمس جهات شاركت في الإعداد، وهذه الجهات هي : وزارة الدفاع، وشعبة الاستخبارات العسكرية، وكان وقسم التخطيط في الجيش، ومجلس الأمن القومي، ووزارة الخارجية، وكان السؤال الأساسي الذي طلب الإجابة عليه من الجميع: كيف سيؤثر الانسحاب الأمريكي من العراق على المصالح الشرق أوسطية يمثل أسوأ احتمال توقعته إسرائيل في يوم من الأيام، إذ سيكون الانسحاب بمثابة «تسونامي» يضرب المنطقة.

وقد أظهرت الوثيقة أن واشنطن قد حسمت أمرها فيما يتعلق بالانسحاب المبكر من العراق، ودللت على ذلك بقرار الإدارة الأمريكية بزيادة المساعدات الأمريكية لإسرائيل بشكل كبير يصل في غضون عقد من الزمان إلى ثلاثين مليار دولار، بواقع ثلاثة مليارات سنويًا.

وفي تقديرها لموقف ما بعد الانسحاب تحدثت الوثيقة عن ثلاثة مكامن للخطر ستنجم عن ذلك، كما يلي:

□ أن الانسحاب سينظر إليه في العالمين العربي والإسلامي كهزيمة مروعة

لأمريكا، وسيؤدي إلى زيادة هائلة في طاقة الحركات الإسلامية الجهادية.

□ حذرت الوثيقة من أن الانسحاب سيكون عنصرًا مشجعًا للمقاومة الفلسطينية، وعلى توجيه ضربات لإسرائيل، وأن العراق سيعود ليصبح نقطة انطلاق لتنفيذ إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل.

□ رأت الوثيقة أن الانسحاب من العراق سيحرر إيران من الضغوط الممارسة عليها حاليًا وسيسمح لها بتطوير برنامجها النووي، وصولاً إلى إنتاج القنبلة النووية، في حين أن سوريا ستنجو من الحملة الأمريكية الهادفة إلى تضييق الخناق على نظام الحكم فيها.

وإذا كنا نستعرض هذه الأراء من خلال ذلك التقرير الذي يناقش مقدمًا الآثار المترتبة على الانسحاب الأمريكي إذا حدث وبصرف النظر عن كل المخططات المحتملة فإننا نجد أنفسنا أمام تساؤل غريب: ما هي الاستعدادات والخطط التي وضعناها إذا حدث هذا الانسحاب، أم أننا سنقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث ويجري من مخططات.. وكأن الأحداث بمنأى عن كيان الأمة المراد القضاء عليها.

#### وو المالح الإيرانية الأمريكية وو

إن المتابع للأحداث والعلاقات الإيرانية الأمريكية يجد تعاونًا أمريكيًا إيرانيًا يحدث في كثير من الأوقات، بل إننا نستطيع أن نؤكد بشكل قطعي أن ما تقاطعت المصالح بين البلدين في قضية من القضايا إلا وكان التنسيق بينهما على أعلى المستويات، والجميع يشهد بالمؤامرة التي اجتمعت خيوطها للإطاحة بالعراق ومن قبله أفغانستان حيث نسقت ودبرت وتأمرت المخابرات الإيرانية مع المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي ووضعت الخطط، وتم شراء قادة القبائل في أفغانستان بسلاح المال الفتاك، وقادة الجيش في العراق لتسهيل دخول الأمريكان إلى كل من أفغانستان والعراق، وتمكين الشيعة من العراق وضرب السنة!!

#### وو محاولات غريبة دؤوية للنيل من الإسلام ١١ وو

ينقضي شهر مضان وطعنات أعداء الإسلام في الغرب توجه إلى الأمة الإسلامية، ويخرج علينا قس أمريكي يدعى «بيل كيلير» يتهم الإسلام بأنه دين زائف، وأن المسلمين يتبعون إلهًا زائفًا، وأن الدين الإسلامي أكذوبة عمرها ١٤٠٠عام..

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

وهذا القس يعيد إلى الذاكرة ما كان قد قاله من قبل من خلال برنامجه الديني «الصلاة المباشرة» الذي كان يقدمه في أحد القنوات الفضائية الأمريكية، والذي تم إلغاؤه من كثرة ما عُرض فيه من سب واتهامات للدين الإسلامي، لكنه ما لبث أن أعد برنامجًا آخر ليواصل ما قد بدأه في برنامجه القديم... ومن المتوقع بدء عرضه قريبًا، وقد أكد في تصريح له إنه لن يقول فيه إلا ما قد قاله طيلة السنوات الخمس الماضية وهي المدة التي عرض فيها البرنامج القديم تحديًا لمشاعر المسلمين!!

وهذه الاتهامات ليست غريبة على العالم الإسلامي فقد اعتاد المجتمع الغربي أن يصدر عنه أفعال تدل على التعصب الأعمى ضد الإسلام وأهله، وتكشف عما بداخلهم من حقد دفين للإسلام والمسلمين، والمسألة ليست مجرد تصريح أو اتهام

يعقبه اعتذار، وإنما هي مخطط موضوع ومدروس هدفه القضاء على كل الحواجز التي تقف عقبة في طريق أمريكا نحو السيطرة على العالم الإسلامي، فمثل هذا القس ينبي اتهامه على شيء واقعي ولا يقيم الدليل عليه، فيجب على المسلمين أن ينتبهوا إلى مثل هذه المؤامرة، ويعوا جيدًا دروس الماضي، وأن يستعدوا لمواجهة هذه الحرب النفسية التي تشنها أمريكا ضدهم... فهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

وهذه ليست قضية جديدة، وإنما هي تكرار لحملات مستمرة بدأها «بوش» الجد، وانحدر منه إلى «بوش» الحفيد، الذي يعتبر أحد زعماء «جمعية المحافظين الجدد» الصهيونية الصليبية، التي تعتبر بدورها امتدادًا لحملات التشهير بالإسلام والمسلمين.

## وو صعف الأمة وطعنات النسبين الإسلام وو

ينقضي رمضان وكان المسلمين لم ينالهم إيلام مما يكال لهم من طعنات من اعداء الإسلام والمسلمين، ويبدو أن مشاكل الإسلام والمسلمين وقضاياهم قد انتهت وانمحت، ولم يعد هناك شيء يعكر صفو المسلمين، ويبدو أن التحديات التي تواجه الإسلام والمسلمين من الغرب ومن الشرق من أعدائه ومن المنافقين قد اندثرت، ولم يتبق إلا مسالة واحدة ربما تكون لها أبعاد خطيرة على مستقبل الإسلام والمسلمين... وهذه القضية تؤرق فضيلة المفتي علي جمعة، وتسرق النوم من عينيه، وتشغل عقله وقلبه.. إنها قضية استحمام المرأة باللبن.. هل هو حلال أم حراما

ويقول فضيلة المفتي: إن الاستحمام باللبن قد يتحقق منه فائدة العلاج او التجميل، فإذا كان للعلاج فلا لوم على من سعى في تحصيله، وإن كان للتجميل كان يستخدم في أحواض الاستحمام، فهو سبب لإكساب الجلد طراوة ونعومة وحيوية، مما يجعله أكثر مقاومة لظهور التجاعيد والانكماشات في جسد المرأة!! لك الله يا أمة الإسلام، وإنا لله وإنا إليه راجعون!!

## وو العيد على الأبواب وو

ها هو رمضان قد انقضت أيامه، وقوضت خيامه، وقد ربح فيه من ربح، وخسر فيه من خسر، فطوبى للرابحين وهنيتًا لهم وهم يحتفلون بالعيد، وحق لأهل الإسلام أن يفرحوا بعيدهم فلهم في ذلك فرحتان؛ فرحة الفطر وامتثال الأمر، وفرحة الأمل بحسن الجزاء وعظيم الأجر، ومع كل هذا الفرح الذي يغمرهم فهم لا ينسون بالدعاء أخوة لهم على درب الجهاد أن يؤيدهم بنصره ويطهر أرضهم من عدوهم، ويمكن لهم في الأرض، تقبل الله طاعتكم وحسن أعمالكم، وقبل صيامكم وقيامكم وصدقاتكم ودعاءكم، وضاعف حسناتكم، وجعل عيدكم مباركًا، وأيامكم أيام هناء وسعادة.

والعيد المبارك لمن عمر الله قلبه بالهدى والتقى ومتعه بخُلق كريم وقلب سليم. وفي الختام نتقدم بخالص التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى العالم الإسلامي، شعوبًا وقادة، وندعو الله العلي الكريم أن يعيده علينا باليمن والبركات، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، ويخذل أعداء الدين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.





قال تعالى: ﴿ وَلِتَّكُمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُّكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ [البقرة: ١٨٠].

وعَزَائِمَه ورُخُصنَه، أمر عبادَه إذا أكملوا عِدُّةَ الشُّهرِ وأتموا صيامته أن يكبروه شنكراً على ما هداهم إليه من الصيام وغيره من الطاعات، وكذلك أمرهم إذا قَصْنُوا مَنَاسِكَهِم فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا أَفَصْنُتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمُشْعَرِ الحَّرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَسِبْلِهِ لِمَنَ الصَّسَالَينَ (١٩٨) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩) فَإِذَا قَصْنَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشْنَدُّ ذِكْرًا ﴾

[البقرة: ١٩٨-٢٠٠]،

وقال في الهدّي: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صنوافٌّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُّ كَذَلِكَ سَخُرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ (٣٦) لَنْ يَنَّالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التُقُوى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سنخُرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّر الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الحج: ٣٦-٣٧]، وهكذا أمر اللهُ تعالى مَنْ هَدى مِنْ عِباده أن يشكروه على ما هداهم، لأنَّه أعطاهم ما لم يُعْطِ غيرَهم، وفَصْلُهم واختصهم، كما قال تعالى: ﴿ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِما اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحُقِّ بإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي

لَّا ذكر اللهُ تعالى أحكامَ الصيام وفِقْهَه، ﴿ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وقال تعالى: ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمُعْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشْنَاءُ إِلَى صبرًاط مستقيم ﴾ [البقرة: ١٤٢]، وقال تعالى: ﴿ مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُسْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشْنَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْنُلِ الْعَظِيمِ ﴾ [البقرة: ١٠٥]. والمراد بهذه الهداية التي أمر اللهُ المهتدين بشكرها هدايةً التَّوفيق التي معناها خَلْقُ قُدْرةِ الطاعة، لأنَّ الهداية أنواع:

هدايةً عاملة: وهي هدايةً المخلوقات كُلُّها لما هي ميسترة له كما قال تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَستَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴾ [الأعلى: ٣].

#### المالية البيان والله لالة والارشاد ال

والمزاد بها دلالة الإنسان على طريق الخير والشر، وتعريفُه الحقّ والباطل، والهُدى والضَّلال، والغيَّ والرُّشاد كما قال تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجُدَيْنِ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٣]، ولهذه الهداية بعث اللهُ الرُّسلَ وأنزل الكُتُبَ فقال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ قُوْمِ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧]، وقال في حَقَّ الأنبياء: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾

[الأنبياء: ٧٣]،



المنفيّة عنه، فالمثبتة هي هداية البيان والدلالة والإرشاد التي تَتِمُّ عن طريق الدُّعوة كما قال تعالى: والإرشاد التي تَتِمُّ عن طريق الدُّعوة كما قال تعالى: والإرشاد التي تَتِمُّ عن طريق الدُّعوة كما قال تعالى: والمندن المنتقيم والمنتقيم والمؤتفية والانتفاع بهدايتها فذلك المرهم أن يستهدوه فقال لله وحده دون غيره، ولذلك أمرهم أن يستهدوه فقال في حَقَّ القرآن الكريم: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ الْقُرْءَانَ الْمُرْدَةُ الْقُرْءَانَ الْمُرْدَةُ الْقُرْءَانَ الْمُرْدَةُ الْفُرْءَانَ الْمُرْدَةُ الْفُرْءَانَ الْمُرْدَةُ الْفُرْءَانَ الْمُرْدَةُ الْفُرْءَانَ الْمُرْدَةُ الْفُرْءَانَ الْمُرْدَةُ الْفُرْءَانَ المُرْدَةُ الْفُرْءَانَ الْمُرْدَةُ الْفُرْءَانَ الْمُرْدَةُ الْفُرْءَانَ الله وحده دون غيره، ولذلك أمرهم أن يستهدوه فقال وقيال في حَقِّ القرآن الكريم: ﴿ إِنَّ هَذَا الْفُرْءَانَ الْمُرْدَةُ الْفُرْءَانَ الْمُرْدَةُ الْفُرْءَانَ الْمُرْدَةُ الْفُرْءَانَ الْمُرْدَةُ الْفُرْءَانَ الْمُرْدَةُ الْفُرْدَةُ الْفُرْدَةُ الْفُرْدَةُ الْفُرْدَةُ الْفُرْدُةُ الْفُلْدُونُ الْفُرْدُةُ الْفُرْدُةُ الْفُرْدُونُ الْفُرْدُونُ الْفُرْدُةُ الْفُرْدُةُ الْفُرْدُةُ الْفُرْدُونُ الْفُرْدُونُ الْفُرْدُونُ الْفُرْدُونُ الْفُرْدُونُ الْفُرْدُونُ الْفُرْدُونُ الْفُرْدُونُ الْفُرْدُونُ الْفُرْدُا الْفُرْدُونُ الْفُرْدُونُ

في الصديث القدسي: » يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهُدُونِي أَهْدِكُمْ (١).

والإنسانُ محتاجُ إلى الهداية اشد من حاجته إلى الطعام والشراب فمات وكان من المهتدين دخل جنّات النعيم ﴿ فِيها أَنْهَارُ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيّرُ وَاسِنِ وَأَنْهَارُ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيّرُ مَعْمَهُ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسلِ مَصَفَى وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلَّ الثّمرَاتِ ﴾ [محمد: ١٥]، أمّا مُصنَقَى وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلَّ الثّمرَاتِ ﴾ [محمد: ١٥]، أمّا إذا فقد الهداية فقد شقي في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: ﴿ بَلْ زُيّنَ لِلّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُوا عَنِ السّنِيلِ وَمَنْ يُصْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) لَهُمْ وَمَا لَهُمْ عَمَا اللّهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) لَهُمْ مِنْ اللّهُ مِنْ وَاقٍ ﴾ [الرعد: ٣٤].

ومعنى ذلك أنَّ الهداية إلى الحقِّ والرُّساد خيرٌ من الدنيا وما فيها، فمن هُدي إلى مسراط الله المستقيم فقد أوتي خيراً كثيراً ووجب عليه أن يفرح بما أوتي كما قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضَلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيدَلِكَ فَلْيَقْرَحُوا ﴾ [يونس: ٥٨].

»وقد تنوعت عباراتُ السلف في تفسير الفضل والرحمة والصحيحُ أنّهما الهُدى والنعمة، فَضْلُه هداه ورحمتُه نعمتُه (٢) ووجب على من هُدي إلى صراط مستقيم أن يشكر الهادي كما أمر سبحانه، فإنَّ الشكر من موجبات الزيادة كما قال تعالى: ﴿لَئِنْ شُكَرْتُمْ لاَزِيدَنْكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٧]، وقد اختلفت عباراتُ العلماء في معنى الشُكر، وخُلاصة القول:

أنَّ الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، فأمًّا الشُكرُ بالقلب فهو الاعتقادُ والاعتراف، والمحبَّة والانقياد والخضوع، بمعنى أن يكون القلبُ معتقداً ومعترفاً بأنَّ ما بالعبد من نعمة فمن الله وحده لا شريك له، لذلك يُحبُّ المُنْعِمُ مَحَّبةً تستلزم الخضوع والانقيادَ والتسليمَ لأمره.

وأمنًا شكر اللسان فيكون بالإعتراف بالنعم والتُحدُّث بها والثناء على الله من أجلها، كما قال

وقال في حق القران الكريم: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهُدِي لِلنَّتِي هِي أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩]، وقال في حق التوراة: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسِنَى الْهُدَى وَأَوْرَتُنَا بَنِي السَّرَائِيلَ الْكِتَابَ (٥٣) هُدًى وَذِكْرَى لأولِي الأَلْبَابِ ﴾ إسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (٥٣) هُدًى وَذِكْرَى لأولِي الأَلْبَابِ ﴾ إسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (٥٣) هُدًى وَذِكْرَى لأولِي الأَلْبَابِ ﴾ إسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (٥٣)

وقال تعالى:﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدَّى وَنُورٌ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال في حَقَّ الإنجيل:

﴿ وَقَقَيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِقًا لِما بَيْنَ بَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَءَاتَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ﴾ [المائدة: ٤٦].

وهو خَلْقُ قُدرَةِ الطَّاعةِ والإعانةُ على الاستجابة وهذه هداية خاصة

﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبِعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السّالاَمِ وَيُهْدِيهِمْ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى وَيُحْرِجُهُمْ مِنَ الظّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى النّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى النّورِ عِلِمُ الهداية لا يملكها مِسِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: ١٦] وهذه الهداية لا يملكها إلاَّ الله وحده ولذلك كانت من دلائل الألوهية كما قال موسى عليه السلام: ﴿ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيْءِ مُلَقَّهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه: ٥٠]، وقال الخليل إبراهيم: ﴿ النّبِي خَلَقْنِي فَهُو يَهُدِينِ ﴾ [الشعراء: ١٨٨]، وأمر خليله محمداً على المسركين خليله محمداً على المسركين بقوله: ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرِكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الحُقِّ قُلْ بِقُوله: ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرِكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الحُقِّ أَنْ يُتّبِعَ اللّهُ يَهْدِي الْحَقِّ أَفْمَنْ يَهْدِي إِلَى الحُقِّ أَنْ يُتّبِعَ اللّهُ يَهْدِي إِلّا أَنْ يُهْدِي إِلَى الحُقِّ أَنْ يُتّبَعَ المُنْ لاَ يَهِدِي إِلّا أَنْ يُهْدِي إِلَى الحُقِّ أَحْقُ أَنْ يُتّبِعَ أَمُنْ لاَ يَهِدِي إِلاَّ أَنْ يُهْدِي إِلَى الحُقِّ أَحْقُ أَنْ يُتّبِعَ أَمُنْ لاَ يَهِدِي إِلاَّ أَنْ يُهْدِي إِلَى الْحُقِّ أَحْقُ أَنْ يُتّبَعَ أَمُنْ لاَ يَهِدِي إِلاَّ أَنْ يُهْدِي إِلاَ أَنْ يُهْدِي إِلَى الْمُقْ تَحْتُمُونَ ﴾ [المُنْ لاَ يَهِدِي إِلاَّ أَنْ يُهْدِي إِلَى الْحُقْ تَحْتُمُونَ ﴾ [المُنْ لاَ يَهِدِي إِلاَ أَنْ يُهْدِي إِلَى الْمُقْ تَحْتُمُونَ ﴾ [الله لاَتُهُ يَهْدِي إِلاَ أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْتُمُونَ ﴾

فالتُوفيقُ للطّاعة والإعانةُ عليها لا يملكه إلا الله ولذلك قبال الله تعالى لنبيّه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمُ ولذلك قبال الله تعالى لنبيّه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمُ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَسْنَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ يَسْنَاءُ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَسْنَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللّه سَدِينَ ﴾ [القصص: ٢٥]، مع أنَّ الله وهُو أَعْلَمُ بِاللّه سَدِينَ ﴾ [القصص: ٢٥]، مع أنَّ الله تعالى قال له: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ تعالى قال له: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

فَعُلِمَ أَنَّ الهدايةَ الثانية المثبتَة غيرُ الهداية



TO THE PART OF THE

تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثْ ﴾ [الضحى: ١١]، وقال عَيْ: »التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر«(٢)، وأن يكثر العبد من قول: ﴿ الحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانًا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَّ لَوْلاً أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ [الأعراف: ٤٣]، وأمَّا الشكر بالجوارح فهو: أن يُستخِّرُها في طاعة الله وينهاها عن معصيته فيكون نظره في آيات الله المنظورة والمقروءة، وسنصغه لآيات الله المسطورة والمكتبوبة، ويدُه في الضيبر ممدودة وعن الشِّسرِّ مقصنورة، ورجْلُه إلى الخير تسعى وهكذا، وعلى العبد أن يستعين بالله على شكره، كما أثنى الله تعالى بذلك على سليمان فقال: ﴿ وَقَالَ رَبُّ أَوْرَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْسَمَتُكَ النَّتِي أَنْعَسَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالدِّيُّ وَأَنْ أَعْمَلَ مِنَالِحٍا تُرْضِنَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصنَّالحينَ ﴾-[النمل: ١٩]، وقال عن الإنسان: ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشْنُدُهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْ مَتَكَ النِّي أَنْ عَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالدِّيُّ وَأَنْ أَعْمَلَ صنالحٍا تَرْضناهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْسُلْمِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٠].

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مُعَاذُ وَاللّهِ إِنِّي لأُحِبُكَ فَقَالَ: أوصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنُ فِي دُبُرِ كُلِّ إِنِّي لاُحِبُكَ فَقَالَ: أوصِيكَ يَا مُعَادُ لاَ تَدَعَنُ فِي دُبُرِ كُلِّ وَسُكُرِكَ وَحُسْنِ صَلاَةٍ تَقُولُ: اللّهُمُّ أُعِبِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكُرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ (٣).

وقد جرتْ سُنَّةُ اللهِ تعالى بجعل قَبُولِ هدايةِ الأنبياء سبباً لهداية التوفيق فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْأنبينَ عَالَى: ﴿ إِنَّ النَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحِاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ﴾ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحِاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ﴾ [يونس: ٩]،

فلمًا سمعوا دعوة الرسول إلى الإيمان فأمنوا هداهم الله ووفَقهم وشرح صدورهم للإسلام وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكُفْر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين، ولذلك قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدُى وَءَاتَاهُمْ تَقُواهُمْ ﴾ [محمد: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا مُعَدِينً اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا مُعَدًى ﴾ [محمد: ١٧]،

وأمنًا الذين سمعوا الهدى وصنفوا آذانهم وعاندوا واستكبروا فإن الله يُعاقبُهم بالحرمان من الانتفاع بما سمعوا من الهدى قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا

لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُولَدُكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهُواءَهُمْ ﴿ [محمد: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فَإِنْ تَولَوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمّلْتُمْ وَإِنْ تُولِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ المُبِينُ ﴾ تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ المُبِينُ ﴾ تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ المُبِينُ ﴾ [النور: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيّٰهَا النّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَهُ مُلْكُ السّمَواتِ رَسُولُ اللّهِ إِلَا هُو يُحْدِي وَيُمِيتُ فَامِنُوا بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَالأَرْضِ لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُو يُحْدِي وَيُمِيتُ فَامِنُوا بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَرَسُولُ النَّهِ النَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَرَسُولُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ الْأُمّيِ الأُمّيِ اللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَالنَّرِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: » مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلُ غَدًا مُسئلِمًا فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَوُّلَاءِ الصَلَوَاتِ الخُمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنْ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَإِنَّ اللَّهُ شَرَعَ لِنِدِيكُمْ عَنِي سُنَنَ الْهُدَى، وَلَعَمْرِي لَوْ أَنَّ كُلُّكُمْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ لَتَرَحْتُمْ سَنُةَ نَدِيكُمْ وَلَوْ تَرَحْتُمْ سَنُةً مَنِيكُمْ وَلَوْ تَرَحْتُمُ سَنُةً مَدِيكُمُ لَصُلَلْتُمْ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَحَلُّفُ عَنْهَا إِلاَ مَنَا فِقَ، مَعْلُومُ النَّفَاقِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَا يُعَلَيْنِ حَتَّى يَدُخُلُ فِي الصَّقَ، وَمَا مِنْ رَجُل يَتَطَهّرُ الرَّجُلَا يُعَادَى بَيْنَ الرَّجُلَا يُعَادَى بَيْنَ الرَّجُلَ يُعَادَى بَيْنَ الرَّجُلَا يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَا يُعَلَيْنِ حَتَّى يَدُخُلُ فِي الصَّقَ، وَمَا مِنْ رَجُل يَتَطَهّرُ الرَّجُلَا يُعَلَيْ فِيهِ فَمَا الرَّجُلَانِ حَتَّى يَدُخُلُ فِي الصَّقَ، وَمَا مِنْ رَجُل يَتَطَهُرُ فَيُحْمِلُ إِلَى الْمُسْجِدِ فَيُصَلِّي فِيهِ فَمَا يَخْطُو خَطُوةً إِلاَّ رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَهُ وَحَطُ عَنْهُ بِهَا يَرْبَجَةً وَحَطُ عَنْهُ بِهَا حَطْوَةً إِلاَّ رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَهُ وَحَطُ عَنْهُ بِهَا حَطْوَةً إِلاَّ رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَهُ وَحَطُ عَنْهُ بِهَا حَطْوَةً إِلا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَهُ وَ وَحَطُ عَنْهُ بِهَا حَطْيَةً وَلَا

فيا أيها الرَّاغِبُ في الهداية الحريصُ عليها احرص على السنَّة واستمسك بها، فكلما فعلت سنَّة ارْددت هدى، وعلى ارْددت هدى، وكلما ارْددت النَّباعاً ارْددت هدى، وعلى قدر ما تتركُ من السنَّنة تنقص هدايتك، فأهدى الناس سبيلاً هم أتباع النبي عَنِي المستمسكون بسنته، وأضلُ الأهواء والبدع قال وأضلُ الناس سبيلاً هم أهلُ الأهواء والبدع قال تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَصْلُ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ أَصْلُ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِينَ ﴾ [القصص: ٥٠].

فُمن قامت عليه الحُجَّةُ بهداية البيان والدلالة والإرشاد فأمن زاده الله هدى، ومن بلغته الدعوة فعاند أضله الله وختم على قلبه كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ أِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الطَّالِينَ ﴾ [الاحقاف: ١٠]، وقال تعالى: ﴿يَابَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصتُونَ تَعالى: ﴿يَابَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصتُونَ عَلَيْكُمْ وَاللّهَ عَلَيْكُمْ مَا المَّاكِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿يَابَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصتُونَ عَلَيْكُمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي فَمَنِ اتَقَى وَأَصِلْتَ قَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَلَيْكُمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ

THE PART OF THE PA

هُمْ يَحْسَرَنُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَٰكُمْ مِنِّي هُدًى فَـمَنِ اثَّبَعَ هُدَايَ فَـالاً يَضِيلُ وَلاَّ يَشْقَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتُكُ ءَايَاتُنَا فَنُسِيتَ هَا وَكَلْلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (١٢٦) وَكَذَلِكَ نَجْرِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبُّهِ وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَشْدُ وَأَبْقَى ﴾ [طه: ١٣٧-١٣٧]، وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاعُوا أَزَّاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الصف: ٥]، وقال تعالى: ﴿ وَنُقُلُّبُ أَفْسَدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَسَالُهُمْ عَسَالُمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَ مَسرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسَنَّتُمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا النَّعِلَّمَ مَاذًا قَالَ ءَانِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهُوا عَمُّمْ ﴾ [محمد: ۱٦]،

ولذلك قال مومنو الجن بعد أن هداهم الله: ﴿ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِني مُصَدَدُقًا لِا بَيْنَ يُدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الدّق وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقَيمٍ ﴾ [الأحقاف: ٣٠].

فمن أجاب محمداً وقد اهتدى، ومن أعرض عنه فقد ضل وغوى، ولذلك قال الله تعالى: ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ وَءَامِنُوا بِهِ يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ وَءَامِنُوا بِهِ يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِبُوا دَاعِيَ اللّهِ وَءَامِنُوا بِهِ يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِبُوا دَاعِيَ اللّهِ وَالْمِيمِ (٣١) وَمَنْ لاَ يُجِبُ دُنُوبِكُمْ وَيُجِبُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ (٣١) وَمَنْ لاَ يُجِبُ دَاعِيَ اللّهِ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ دَاعِيَ اللّهِ فَلَيْسَ لِمُ عَنْلال مُدِينٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَولِيّاءً أُولَئِكَ فِي ضَلالًا مُدِينٍ ﴾

[الإحقاف: ٢١، ٢٢].

كما جرت سننته تعالى بجعل اعمال البرسببا الهداية وجعل اعمال البرسببا الهداية وجعل اعمال الفجور سببا للضالالة قال تعالى: ﴿ الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتُقِينَ (٢) النَّذِينَ يُوْمِئُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) وَالنَّذِينَ يُوْمِئُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ (٤) أُولَئِكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرةِ هُمْ يُوقِئُونَ (٤) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ المُقْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ٥]، وقال تعالى: ﴿ يُضِلِ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلاَّ الْقَاسِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢].

فيا أيها الرَّاغبُ في النَّجاة الصريصُ على الهداية جاهد نفسك على فعل الخير وأعمال البِّر

التي جعلها اللهُ سبباً للهداية قان الله تعالى قال: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَ اللّهُ لَمَعُ اللّهُ لَعُ اللّهُ عَنَي عن الْحَالَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٩]، واعلم أنَّ الله غني عن العالمين ولذلك قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّهَ لَعَنِي عَنِ الْعَالَمَينَ ﴾ [العنكبوت: ٢]، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَا الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ (٥) ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ قَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ (٥) ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ وَتَوالُوا أَبْسَرُ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَاسْتَغْنَى اللّهُ وَاللّهُ عَنِي حَمِيدٌ ﴾

[التغابن: ٥، ٢].

وَفِرُ إِلَى الله تعالى بالدُّعاء واَلحُ عليه في السوّال: "اللهم اهدني فيمن هديت (٥)، "اللّهمُ إِنِّي أَسنَّالُكَ النّهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغَنِي (٢)، فإنّه من استهدى الله هداه، واعلم أنْ حاجتك إلى الهداية شديدة وما لم يحصل لك منها أضعاف أضعاف ما حصكت فأنت بحاجة دائما إلى سؤال الله الهداية، ولذلك قرض الله على من هداهم للصلاة أن يسالوه في كل ركعة الهدى وعلمهم أن يقرعوا في الفاتحة هي كل ركعة الهدى وعلمهم أن يقرعوا في الفاتحة شُبتُنا ولكنه اهدنا لما لم نهند إليه بعد، فإن درجات الهداية متباينة، وكلما انتهى الإنسان إلى درجة الهداية متباينة، وكلما انتهى الإنسان إلى درجة كانت فوقها درجات.

والحمد لله رب العالمين.

#### الهوامش:

1- q(VV0Y\\$PP1\3).

١- الفوائد لابن القيم (١٣٣).

۲- حسن :[ص.ج: ۲۱ ۳۰] ،

۱- صحیح: [ص. ج: ۲۸۲۱]، حم(۲۷۷۱)، در ۱- صحیح: [ص. ج: ۲۸۱۷]، حم(۲۷۷۱)، در ۲/۵۲۱)، ن(۳/۵۳)،

۱- م(۱/۲۰۲-۷۰۲-/۲۰۲۱)، د(۲۶۰/۲۰۲۱)، چه(۷۷۷/۰۰۲۱)، ن(۲۰۱/۲).

۱- صحیح: [ض.د:۱۲۳۳]، د(۱/۱۶۱۱/۱۰۰۸)،ت(۱/۲۸۹/۲۳)،ن(۲۶۸۸)، چه(۱/۲۲۲/۱۱۷۸)،

٣- ٩(١٢٧٢/٧٨٠٢/٤)، ١(٥٥٥٥/١٨١/٥).

# tore to all beal bea

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده تعالى وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه، وإمام رسله نبينا محمد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

هناك بيوع نهى الشارع عنها، من هذه البيوع:

١- بيع الإنسان ما ليس عنده:

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله قف قلت: يأتيني الرجل يسالني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه ؟ قال في: «لا تبع ما ليس عندك».

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وحسنه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٢٠٦).

أخرجه الإمام أحمد بالأرقام (٣/٢٠٤: ١٩٣١، ١٥٣١٢، ١٥٣١٣، ١٥٣١٥)، وأبو داود برقم (٣٠٠٣)، والترمذي برقم (١٢٣٢)، والنسائي برقم (٤٦١٧)، وابن ماجه برقم (٢١٨٧).

## وو أولاً: شرح العداية وو

قوله: «يسالني من البيع ما ليس عندي»: قال السندي في تعليه على سن النسائي: أي يسبألني من المبيع، فالبيع بمعنى المبيع، كالصيد يشبألني من المبيع، فالبيع بمعنى المبيع، كالصيد يشبألني المصيد.

وقوله: «أبتاع له من السوق؟» بتقدير همزة الاستفهام ؛ أي أأبتاع له من السوق؟ بمعنى أأشتري له من السوق. قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: ومقصود السائل: أنه هل يبيع ما ليس عنده ثم يشتريه من السوق، ثم يسلمه

# إعداد/ ركريا حسياني

للمشتري الذي اشترى له.

وقوله: «قال: لا تبع ما ليس عندك». أي شيئًا ليس في ملكك حال العقد.

قال البغوي في شرح السنة: قال الإمام: هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات. والمقصود ببيوع الصفات بيع السلّم، وهو مستثنى من بيع ما لا يملك الإنسان.

#### ووالنا عاينا ولينا والانها وو

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله في قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يَضْمَن، ولا بيع ما ليس عندك». أخرجه الإمام أحمد بأرقام (٢/٥٧١، ١٧٩، ٥٠٥؛ ٢٠٥٨، ١٦٦٢، ٢٠١٥)، والترميني، وصححه وأخرجه ابن ماجه مختصراً.

ومعنى: «لا يحل سلف وبيع» السلف يطلق على السلّم وعلى القرض، والمراد به هنا شرط القارض، كان يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرين، أو نحوها، وقيل: صورته: أن يقرضه قرضنا ويبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته فإنه حرام لأن قرضه روّج سرّلعَتَهُ، وقيل غير ذلك.

ومعنى قوله: «ولا شرطان في بيع، فسره الإمام احمد بأن يقول: أبيعك هذا الثوب وعلي حياكته وقصارته، فإن قال: علي حياكته جاز، وإن قال وعلي قصارته جاز. وفسره غيره بالبيعتين في بيعة، وقد فسر البيعتين في بيعة الإمام الشافعي: بأن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، وفسره الترمذي بأن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة , وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد بعشرة , وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد قوله: «ولا ربح ما لم يضمن». يريد به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه. وأما قوله: «ولا تبع ما ليس عندك» فقد سبق شرحه.

#### ।काकाकाषी विद्या-४

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه رسول الله عنه و الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي الله قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه».

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله عنه يقول: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله». وفي

رواية: «حتى يُستَّتُوْفَى».

أما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري في موضعين من صحيحه ؛ الأول برقم (٢١٣٧)، والثاني برقم (٢١٣٥)، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٥٢٥)، وأبو داود برقمي (٢٩٣٦، ٢٩٤٧)، والترمذي برقم (١٢٩١)، والنسائي بأرقام (١٠٢١-٢٠٠٢)، والإسام ٢٠٢٤ – ٢٠٢٤)، وابن ماچه برقم (٢٢٢٧)، والإسام احمد في المسند بأرقام (٢٢٥٦، ٣٦٨، ٢٦٨، وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري بأرقام (٢٢٢٧)، وأبو داود بالأرقام (٢٢٢٧)، ومسلم برقم (٢٢٥١)، وأبو داود بالأرقام (٢٤٩٢، ٣٩٤، ١٩٤٩، ١٩٤٩)، وابن مأجه برقم (٢٢٢١)، والإمام أحمد بأرقام (٢٢٤١)، وابن مأجه برقم (٢٢٢١)، وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه مسلم في صحيحه برقم (٢٥٢١).

واما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٥٢٨)، والإمام أحمد برقم (٢٧٧٢).

ترجم الإمام البخاري لحديثي ابن عباس وابن عمر: «باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، وقال الحافظ في الفتح: لم يُذْكُرُ في حديثي الباب بيع ما ليس عندك وكأنه لم يثنت على شرطه فاستنبطه من التهي عن البيع قبل القبض، ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى، وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السنن من حديث حكيم بن حــزام بلفظ: قلت: يا رســول الله، يأتيني الرجل فيسالني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم ابتاعه له من السوق ؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك». قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين ؟ أحدهما أن يقول: أبيعك عبدًا أو دارًا معينة وهي غائبة، فيشبه بيع الغرر ؛ لاحتمال أن تتلف أو لا يرضناها، ثانيهما أن يقول: هذه الدار بكذا على أن اشتريها لك من صاحبها، أو على أن يسلمها لك صاحبها، اهــ

قال الحافظ: وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني.

وأما الإمام مسلم فترجمة صحيحه لهذه الأحاديث الأربعة: «باب بطلان بيع المبيع قبل القبض».

أخذ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الحديثين فقال: قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أما الذي نهى عنه».. إلخ، أي: وأما الذي لم أحفظ نهيه فما سوى ذلك.

وقوله: «فهو الطعام أن يباع حتى يُقْبَضَ». وفي رواية مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه».

قبوله: «قيال ابن عبياس لا أحسب كل شيء إلا مثله»، ولمسلم من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه: «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام». وهذا من تفقه ابن عباس، ثم قال الصافظ وقول طاوس في الباب قبله: «قلت لابن عباس: كيف ذاك ؟ قال: ذاك دارهم بدارهم والطعام مُرْجِأً. معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهي، فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراهم. ويبين ذلك مها وقع في رواية سسفسيان عن ابن طاوس عند مسلم: قال طاووس: قلت لابن عسباس: لم ؟ قسال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرْجَأً» أي: فإذا اشترى طعامًا بمائة دينار مثلاً ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين دينارًا وقبضها، والطعام في يد البائع فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارًا. وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لا أحسب كل شيء إلا مثله». ويؤيده حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه: «نهى رسول الله على أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يصورها التجار إلى رصالهم». أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. ثم نقل عن القرطبي قوله: وقد أخذ بظاهر هذه الأحاديث مالك فحمل الطعام على عمومه، وألحق بالشراء جميع المعاوضات، وألحق الشافعي وسحنون وابن حبيب بالطعام كل ما قيه حق توفية، وزاد أبو حنيفة والشافعي فعدياه إلى كل

مُشْتَرًى، إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار وما لا ينقل، واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله في عن ربح ما لم يضمن». أخرجه الترمذي. قال الحافظ: قلت: وفي معناه حديث حكيم بن حزام المذكور في صدر الترجمة.

قال: وفي صدفة القبض عند الشافعي تفصيل: فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والشمر على الشجر فقبضه فقبضه بالتخلية، وما ينقل عادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به.

المناهبافي ما له المنقبض والمنقبض والمنقبض والموسوعة الفقهية» ما ملخصه:

١- مذهب الشافعية، وهو قول أبي يوسف الأول، وقول محمد، وهو أيضًا رواية عن الإمام أحمد أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، سواء أكان منقولاً أم عقارًا، وإن أذن البائع وقبض الثمن، وذلك لحديث حكيم بن حزام وحديث عبد الله بن عمرو وحديث زيد بن ثابت المتقدم ذكرها. وعلل الشافعية النهي عن البيع قبل القبض بضعف الملك قبل القبض ولانفساخ العقد بتلفه.

وعلل الحنابلة بأنه لم يتم الملك عليه فلم يجن بيعه كما لو كان غير متعين.

7- مذهب الحنفية أنه لا يصح بيع المنقول قبل قبضه، ولا يفرق الحنفية في ذلك بين الطعام وغيره من المنقولات، وذلك لقول ابن عباس - كما تقدم - ولا أحسب كل شيء إلا مثله، أي مثل الطعام، ويعضد قول ابن عباس رضي الله عنهما ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتًا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني فيه ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده (أي أقبل إيجابه وأتفق على العقد)، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال: لا تبعه حيث ابتعت حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله على أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار

إلى رحالهم».

اهـ. باختصار،

وأجاز الشيخان- أبو حنيفة وأبو يوسف - بيع العقار قبل قبضه استحسانًا.

٣- مذهب المالكية أن المُحَرَّمُ المُقْسِدُ للبيع هو بيع الطعام دون غيره من جميع الأشياء قبل قبضه سواء أكان الطعام ربويًا كالقمح أم غير ربوي كالتفاح عندهم، وذلك أخذًا بظاهر حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولغلبة تغير الطعام دون سواه، ولكن مالكًا اشترط شرطين لفساد هذا النوع من البيع:

أن يكون الطعام مأخوذًا بطريق المعاوضة أي في مقابلة شيء بخلاف ما كان هبة أو ميراثًا.

ب- أن تكون المعاوضة بالكيل أو الوزن أو العدد. \$
- مذهب الحنابلة فيه روايات متعددة في المنوع بيعه قبل قبضه. سبق بعضها وهي ما وافق مذهب الشافعية، وفي رواية أخرى قصر المنع على الطعام كمذهب المالكية لكن على تعميم المنع لبيع الطعام بلا شرط خلافًا لمالك الذي اشترط شرطين لنع بيع الطعام. وفي رواية ثالثة أن ما كان متعينًا - كالصبرة تباع من غير كيل - يجوز بيعها قبل قبضها، وما ليس بمتعين - كقفير من صُبُرَةِ، أو رطل من زَبْرَةِ حديدٍ - فإنه لا يجوز بيعها حتى تكال أو توزن. ففي هذه الرواية توسع بالزيادة على الطعام.

قال ابن عبد البر: على هذا سائر الفقهاء بالعراق والحجاز، وهو قول مالك، لو كانت السلعة طعامًا لم يختلف قوله في ذلك ؛ لأنه باع طعامًا ليس عنده قبل أن يستوفيه، وكأنه حمل نهيه عن ربح ما لم يَضْمَنْ، وبيع ما ليس عندك على الطعام بتعين، وشك في غير الطعام. والله أعلم.

وحمله عشرةٌ من العلماء على العموم في بيع ما ليس عند البائع، وهو الأحوط، وبالله التوفيق.

أقـول: وعلى ذلك فـإن بعض من يملكون مـالاً يذهب بعض الناس ويقول لأحدهم بع لي سلعة كذا – ثلاجـة أو سـيـارة أو غـيـر ذلك – مما ليس عنده فيبيعه، ويعقد معه الصفقة ويتممها بالتقسيط، ثم يذهب معه لشرائها من التاجر، ويسلمها له، فيكون يذهب معه لشرائها من التاجر، ويسلمها له، فيكون

بذلك باع نقودًا بنقود – كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما مع الزيادة، وهذا هو الربا بعينه، أو أنه بعد ما يتم الصفقة معه يدفع له ثمن السلعة ويقول له: اذهب واشترها من التاجر الفلاني. فيكون قد أعطى من أراد السلعة نقودًا واستردها نقودًا بالزيادة، وهذا هو الربا. وقد مضى قول الفقهاء أن هذا نوع تحايل على أكل الربا.

وللخروج من هذه المخالفات ؛ يمكن لمن يبيع هذا النوع من البيع: أولاً ألا يعقد الصفقة مع المستري قبل أن يشتري السلعة (ليخرج من بيع ما ليس عنده ومن ربح ما لم يضمن).

وثانيًا: يشتري السلعة من التاجر أو المصنع أو غيرها ويحوزها في ملكه، ثم يبيعها بعد ذلك بشروط البيع التي منها حرية المشتري في أن يقبل شراءها أو يعدل عن الشراء، فيخرج بذلك من النهي عن بيع ما لم يقبض.

فإذا توفر هذان الأمران: عدم إتمام البيع قبل شراء السلعة، ثم نقل السلعة إلى حورته فإن البيع حينئذ يكون صحيحًا لا مخالفة فيه إن شاء الله.

والتزام أوامر الشرع ونواهيه فيه مصلحة العباد والبلاد.

ولقد رأينا حرص الصحابة على النصح وعلى التناصح فيما بينهم، وعلى تعليم الأمة أمر دينها والتزامهم شرع الله التماسيًا لبركة الله تعالى، وحرصيًا على طيب الكسب وعدم أخذه إلا من حله، والابتعاد عن كل ما نهى عنه الشرع، وهذا من نصر دين الله، فإن الأمة إذا نصرت الله نصرها، وإن أعرضت عن شرع الله فليس لها إلا المعيشة الضنك في الدنيا، والعذاب في الآخرة.

نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردًا جميلاً، وأن يهيء لهم من أمرهم رشدًا، وأن يخرج الأمة من ظلمات المعاصي والجهل إلى نور الطاعة والعلم والعمل بالشرع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا مُحمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

# Remid Build Jail Jail

LANGE BERTHAM TO SERVICE TO LANGE BERTHAM STEELS BETHAM STEELS BERTHAM STEELS BETHAM STEELS BETHAM STEELS BETHAM STEELS BETHAM STEELS BETHAM STEELS BETHAM S

يحرص كثير من علماء آخر الزمان على نفي وجود خلاف بين السنّة وبين الشيعة، ويستند بمضهم على فتوى الشيخ شلتوت التي يقول فيها يجوز التعبد على مذهب الإمامية الجعفرية، وشتان بين منطوق الفتوى المحدد بالعبادة، وبين حقيقة الخلاف بين السنة والشيعة في العقيدة، وهذا تدليس متعمد لا يليق بمقام العلماء، والمقام لا يسعنا لأن نبين مفردات هذا الاختلاف العقدي العريض والعميق، فمن السهل مجادلة أهل الكتاب، ومن الصعب جدا مجادلة الشيعة، فهم لا يقبلون الحاديث التي وضعها غلاة الشيعة في الماديثنا بتكفيرهم للصحابة، ونحن لا نقبل مئات آلاف من الأحاديث التي وضعها غلاة الشيعة في شان الأئمة، كما أن عندهم مبدأ التقية، الذي يسمح لهم بتعمد الكذب بل وموافقة الخصم عند الاختلاف، ومن أراد أن يفهم طبيعة الخلاف فليقرأ كتابنا عن جذور الشيعة وجيش المهدي، وهو من أهم الكتب التي تبين عقيدة الشيعة، وفي نفس الوقت يظهر حقيقة ما يدور على أرض الرافدين، ولمنتناول بصورة مجملة عقيدة الإمامية حول الإمامة الذي هو الركن السادس في عقيدة القوم.

يؤمن الشبيعة الإمامية الإثنا عشرية بأن هذه

الرسالة جاء بها نبي، ولابد له من وصي يسمونه

الإمام عندهم، وأن هذا الوصي لابد له من تنصيب الهي، لأن له دورًا أساسيًا في فهم الدين وإبلاغه للعالمين، وهم يُعَرِّفُون الإمامة بقولهم: «هي الزعامة في أمور الدين والدنيا، وهي نيابة عن الرسول في حفظ شريعته من الزيادة والنقيصة، وإقامة الحدود، ودرء الفساد، وهي واجبة بعد النبي كاللا يضيع أمر الدين»، ويحدد علماء الشيعة مفهوم الإمامة بقولهم: «الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما أن الله يختار من يشاء من عباده للنبوة، فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه». (الشيعة في عقائدهم وأحكامهم: للسيد أمير محمد الكاظمي القزويني ٤٢).

وأن رسول الله على بلغ أمته بإمامة على بن أبي طالب، وأخذ عليهم العهد والميثاق على مبايعة على قبل موته بشهرين تقريبًا، وبالتحديد يوم ١٨ ذي

# إعداد/د.محمودالراكبي

الحجة عام ١٠ من الهجرة، بعد حجة الوداع وأثناء عودته إلى المدينة عند غدير خم، إلا أن الشيخين أبا بكر وعمر قاما بمؤامرة لمنع علي من الخلافة، وأن الصحابة ارتدوا جميعًا عن الإسلام ما عدا ثلاثة فقط، وأن الصحابة نكثوا عهدهم مع النبي حين بايعوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة، وأن أبا بكر وعمر قاما بحذف آيات وسور كاملة من القرآن الكريم لأنها تحض على الإمامة وتعدد فضائلها، حتى أن القرآن الذي نزل من السماء كان يبلغ سبعة عشر ألف آية، ولم يبق منه إلا قرابة الثلث فقط أي ما يزيد قليلا عن سبتة آلاف آية هي جملة آيات المصحف المعروف بمصحف عثمان.

ويمكن بسبهولة نقض هذه المعتقدات بصورة حاسمة كالتالي:

إن القول بهذه المؤامرة إساءة إلى الله عز وجل، وإساءة إلى رسول الله على على على بن أبي طالب إساءة بالغة، ونتبين ذلك فيما يلي:

## ट्रा विश्वाधारिक क्षेत्रका है। विश्वाधारिक विश्वाधारिक

ليس من المعقول أن يسمح الحق تبارك وتعالى لأحد أن يفسد ترتيبه لرسالته الخاتمة، وكيف يتأتى أن يمنع نبى أرسله الله من إبلاغ رسالته لقومه، وعلى نفس المستوى لا يعقل أن يحبب إسام عن القيام بمهمة بيان الدين وتوضيح مراميه وأهداقه، وأن تظل الرسالة الخاتمة محرومة من مهمة الإمام منذ وفاة النبي وحتى دخول المهدي إلى السرداب والذي ينتظر أتباعه خروجه إلى اليوم، وما ذنب أجيال الإسلام المتتالية طوال أربعة عشر قرنا حتى يحجب عنها المتمم لهذا الدين، وكيف تقوم لله حجة على المسلمين يوم القيامة والإمام غائب عنها؟ وإذا كأن القرآن الكريم يقول للنبي عَنْ: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ ﴾، فكيف لا تمتد العصمة للإمام والذي دوره أهم من دور النبي عليه من دور النبي إلى رسوله؟ قد يقبل العقل حدوث ذلك مع أي نبي من الأنبياء ومع أي قوم من الأقوام، أما حدوث ذلك الأمر في الرسالة الخاتمة فيستحيل عقلاً أن تظل رسالة الإسلام التي تحيا بين الناس وحتى قيام الساعة وهي ناقصة. وإذا كان أبو بكر وعمر حرما عليًا من النص الإلهي له بالإمامة، فتلك أكبر إساءة لله عن وجل، فكيف يكون النص الإلهي مع علي، ويمنعه من القيام بمهمته أبو بكر وعمر؟ أيستطيع بشر أن يوقف مشيئة الله وإرادته خاصة فيما يتعلق بالرسالة الضائمة؟ ولماذا مكن الله لنبيه حتى بلغ الرسالة، وتخلى عن وصيه المكلف ببيانها؟ ثم كيف يقرب الله تبارك وتعالى أبا بكر وعمر من النبي على وفي علمه أنهما سيعطلان وظيفة الإمام؟ وإذا كانت الأمة قد عاشت أربعة عشس قرنا من الزمان محرومة من وظيفة الإمام، فلا شك أنها وظيفة هامشية لا لزوم لها، لقد حمل أتباع هذا الدين رسالة نبيهم، وفتحوا بها الأمصار وسادوا الدنيا، ولم يوقف مسيرتهم أي أمر احتاج إلى مهمة من مهام الإمامة.

عِن تَانِيا: إِسَاءِة الشَّبِعِة في حَقَّ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ

أما إساءة الشبيعة للنبي الله فمن ناحيتين، الناحية الأولى كون مطلبهم يخالف سنة النبي الله النبي فرغبة الشيعة أن يملك آل البيت الممالك تخالف هدي النبي ﷺ، الذي رفض أن يكون ملكًا نبيًا، واختار أن يكون عبدًا رسولاً، وكان دائمًا يقول: «ما لي وللدنيا»، والقارئ لسيرة النبي ﷺ يرى بوضوح أن الدنيا لم تشعله طرفة عين، فمن أين جاءت رغبة آل البيت بحسب زعم الشيعة في الحكم وإدارة شيئون الدنيا.

إن الأنصبار بايعوا رسبول الله ﷺ على نصبرته وحمايته، وقد قبلوا شرط النبي أن لهم عند الله الجنة، واشترط عليهم عدم منازعة الأمر أهله، فكيف يكون مـوقف الأنصـار أرقى من مـوقف أل البـيت، الأنصبار لم يطلبوا يومًا الإمارة، ومشكلة الشبيعة طلبهم الإمارة لآل البيت والضروج على الصاكم، وشياء الله ألا تنجح واحدة من تلك المحاولات عبر

#### ووترقية النبي الله المسلط العسن ردي الله عنه وو

وهناك لمحة نبوية لم ينتبه إليها كثير من الناس، فقد كان الحسن والحسين رضوان الله عليهما فرسي رهان، ولهما من المنزلة في عهد الصحابة ما لا يدركها إلا الدارس للسيرة النبوية المطهرة وتاريخ الخلفاء الراشدين، تلك اللمحة حين زكى فيها النبي عَلَيْ المستن وقال: «ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فشتين عظيمتين من المسلمين»، ذلك الصلح الذي خلع فيه الحسن نفسه، واتبع هدي النبى ﷺ وتنازل عن الإمارة، وهو عكس ما فعله الحسين رضي الله عنه وحارب لتحقيقه أيا كانت أسبابه. فالنبي ﷺ لا يريد لآل بيته الدنيا، ولا الملك ولا الخلافة ولا السلطان، ولما عرضت عليه الدنيا رفضها برخارفها، وحين خيره جبريل بين أن يجعل له جبال مكة ذهبًا، قال: «بل أجوع يومًا فأصبر لله وأشبع يوما فأحمد الله». إن الشبيعة تحرم أبناء الحسن من الإمامة وتحصيرها في أبناء الحسين، لأن الحسن عندهم مسود وجوه المؤمنين يوم أصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين.

الناحية الثانية: اتهام النبي عَنْ بالتقصير في حق تولية على من بعده

١- إنهم يقدولون لك: إن النبي أبلغ الناس يوم غدير هم، ونحن نقول: أما كان الأجدر أن يعلن هذه الرغبة في تولية علي قبل ثمانية أيام فقط وهو يخطب يوم عرفة يوم الحج الأكبر، حتى ترسخ في عقول المسلمين ووجدانهم جميعًا، وهم سائة ألف صحابي الذين حجوا مع النبي على أن الخليفة علي بعد النبي على وشتان بين بيان يعلن يوم الصح الأكبر، وبين أخر يعلن بين العائدين إلى المدينة من الحجاج، كأن الأمر لا يخص الأمة كلها، بل يخص أهل المدينة فقط

٧- إذا قصتر النبي عَلَيْ في القيام بأي واجب من واجبات النبوة، يخاطبه ربه قائلا: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلُّغْتَ

رستالتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة]. فكيف يستساغ لذوي الألباب أن يظنوا أن النبي على قصر في تشبيت الإمامة، ونحن نرى عبر الزمان الملوك والحكام يمهدون الحكم لأبنائهم من بعدهم، ولا يستطيع الرسول أن يمكن لعلي؟

٣- يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتُمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحراب-٤٠]،

شساء الله تبارك وتعالى أن يموت أبناء النبي الذكور في حياته، ولو كانت فكرة الإمامة مطلبًا إلهيًّا، فلماذا يكون اللجوء إلى أبناء البنت، طالما الأبناء موجودون؟ أما كان أبناء النبي على الذكور أولى الناس بهذا التعيين الإلهي، تصقيقًا لفكرة الوصياية على الدين، وبالتالي تنتفي فكرة الوصياية؛ لأن مراد الله تعالى ومشيئته أن لا يعمر أبناء النبي سَلِيَّ بعد وفاته، إن هذه الآية محكمة واضحة في أن الله لم يجعل أبناء النبي ملوكا من بعده، فكيف ترعم الشبيعة أن أحفاده أبناء بنت النبي على هم الحكام

٤- إن أكبس دليل على بطلان صراعم الشبيعة أن النبي عَلَيْ أمر أبا بكر بالصلاة أثناء مرضه، وكان يمكنه في فترات صحوه من مرض الموت أن يخطب الناس، ويعلن خلافة على له، ويأمسره أن يصلي أً بالناس، وما كان لأبي بكر ولا عمر أن يضالقوا أمره ته في وضح النهار.

٥- وأدل من هذا الأمسر، أن النبي الله طلب أن يمرض في بيت عائشة، وبذلك مكن لأبي بكر، فهو إدائما مع النبي في بيت ابنته، ولو كان النبي يريد أن يمكن لعلي لطلب النبي الله أن يمرض في ا بيت فاطمة، وكان البيتان متواجهين على خوخة تنتهي بباب في المسجد كان يخرج منه النبي على

٦- لقد خُيتر رسول الله ﷺ بين أن يكون ملكًا إنبيًا، أو عبدًا رسولاً، فاختار أن يكون عبدًا رسولاً، وهو بذلك يقدم الأخرة على الدنيا، ولو اختار أن ﴿ يكون ملكًا نبيًا، لأصبح لورثته الحق في طلب الملك، السلطان من ورثته، فيعد مخالفًا الأختياره المنافية المنافي

٧- يزعم الشيعة أن النبي الله قد أوصى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسهناك دليل دامغ على

بطلان هذا الزعم، ولن نقول تكليفه لأبي بكر رضي الله عنه بإمامة المسلمين في مرضه الأخير، وإنما في اختياره للموضع الذي يموت فيه، فالنبي ﷺ لا يموت إلا بعد أن يخير، ولما نزلت سورة النصر أيقن النبي على بقرب الأجل، ولما دارس جسريل القرآن الكريم مرتين في شبهر رمضان، أدرك قرب وفاته، قبل حدوثها بعد أربعة أشبهر تقريبا، فلم يختر- وعلى الملا- أن يمرض في بيت فاطمة الزهراء ابنته وقرة عينه، ولو فعل ذلك لتولى بنو هاشم زمام الأمور . كلها، ولزاره أصحابه في بيت فاطمة، ولسمعوا وصيبته لعلي بن أبي طالب بين بني هاشم، ولاجتمع عندئذ بنو هاشم على قلب رجل واحد خلف علي، ولما تمكن الشيخان من اغتصاب الخلافة من الوصىي.

#### و ثالثا: إساءة الشيعة في حق على وو

إن اتهام الشيعة لعلي أولا بالتقاعس عن المهمة الربانية التي كلفه الله بها، هو اتهام خطير، ثم بالخضوع والخنوع للمغتصب دون أن يجاهده في سبيل القيام بمهام الإمام، وهو الشبجاع المقدام الجرار، صاحب السيف البتار.

والاتهام الثاني: أنه رضي بالدني وهو قبوله أن يجلس غيره في المجلس المعد له، لإقامة أمر الإمامة، فعاش سنة وعشرين سنة أو يزيد، وهو تارك لتكليف الله ورسوله له بالإمامة، ويدافع الشبيعة أن عليًا كان يحرص على عدم إراقة الدماء، ولكنا نجد عليا قبل بالأمسر الواقع، ورضي بأن يتنصى عن التكليف الرباني له، ولم يصاول تغيير هذا المنكر الشديد لا بيده ولا بلسانه، واكتفى بالإنكار بقلبه، وهذا أضعف الإيمان، وحتى الإنكار بقلبه لم يقم عليه دليل إلا فيما تزعمه الشبيعة من مزاعم.

إن السير وراء اليهود في اعتقادهم بالوصبي بعد النبي ﷺ، قد أوصل الشبيعة إلى الإساءة لله عز وجل ولرسوله ﷺ، وللإمام نفسه، كما أوضحنا سالفا، فماذا بعد الحق إلى الضلال المدين.



# 

۱۳۱۵ – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمِ الجُمُعَةِ، والإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ». م(٨٥١)، حم (٧٣٣١)، (٧٦٩٠)، (١٠٣٠٤)، ت (١٤١)، ن(١٤١١)، حب (٢٧٩٣)، د(١١١٢)،

١٣١٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمعةِ، فيه خُلقَ آدمُ، وفيه أدخلَ الجَنَّة، وفيه أخْرِج مِنْهَا». م(٨٥٤)، حم(٩٢١٨)، ت(٨٨٤)، ن(١٣٧٢).

" ١٣١٧ - عن ابي هريرة و حديفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله ﷺ: «أَضَلَّ اللَّهُ عن الجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لليهودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ للنَّصَارى يومُ الأَحَدِ، فجاءَ اللهُ ربنا، فَهَدَانَا لِيومِ الجُمعةِ، فَجَعَلَ الجُمعةُ والسُّبْتَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعُ لَنَا يَوْمَ القِيامةِ، نحنُ الأَحْرُونَ مِن اهلِ الدُّنيا، والأولُونَ يومَ القيامة المَقْضِيُّ لَهم قَبْلَ الخَلائقِ». وكذَلكِ هُمْ تَبَعُ لَنَا يَوْمَ القِيامةِ، نحنُ الأَحْرُونَ مِن اهلِ الدُّنيا، والأولُونَ يومَ القيامة المَقْضِيُّ لَهم قَبْلَ الخَلائقِ». وكذَلكِ هُمْ تَبَعُ لَنَا يَوْمَ القِيامةِ، نحنُ الأَحْرُونَ مِن اهلِ الدُّنيا، والأولُونَ يومَ القيامة المَقْضِيُّ لَهم قَبْلَ الخَلائقِ».

١٣١٨ – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «مَن اغْتَسَلَ، ثُمَّ أتَى الجُمْعَة، فَصلَّى مَا قَدَّرَ الله لَهُ، ثُمَّ أنْصَابَ عَوْرً له مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمْعَة الأُخْرى، وَفَضْلُ ثَلاثَةٍ أَيامٍ».

م (۸۰۷)، حم (۹۶۸۹)، د (۱۰۵۰)، ټ (۸۹۶)، جه (۱۰۹۰)، حب (۲۷۷۹)،

١٣١٩ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كُنَّا نُصلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ شُرْجِعُ قَتُربِحُ نُواضِحَنَا». قال حسن - أي ابن عَيَّاش -: قُلْتُ لجعفر: «في أي سناعة تلك؟» قال: زُوالُ الشَّمْسِ.

م(٨٥٨)، حم(١٤٥٤٦)، ن(١٣٨٩) عن حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر.

۱۳۲۰ - عن جابر بن سنمُرة رضي الله عنه، قال: «كَانْتْ للنبيَّ ﷺ خُطْبِتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُما، يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيُذَكَّنُ النبيِّ ﷺ خُطْبِتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُما، يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيُذَكَّنُ النبيِّ ﷺ خُطْبِتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُما، يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيُذَكَّنُ النبيِّ ﷺ خُطْبِتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُما، يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيُذَكَّنُ النبيّ ﷺ خُطْبِتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُما، يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيُذَكِّنُ النبيّ ﷺ خُطْبِتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُما، يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيُذَكِّنُ النبيّ ﴾ النبي بيقراً القُرْآنَ وَيُذَكِّنُ النبيّ ﴾ النبي بين سنمرة رضي النبي الله عنه، قال: «كَانْتُ للنبيّ ﷺ خُطْبِتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُما، يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيُذَكِّنُ النبيّ النبيّ ﴾ النبي النبي بين سنمرة رضي الله عنه، قال: «كَانْتُ للنبيّ ﷺ خُطْبِتَانِ يَجْلُسُ بُرادِهِانَ النبيّ بَعْلِي الله عنه، قال: «كَانْتُ للنبيّ ﷺ خُطْبِتَانِ يَجْلُسُ بَالِهُ مِنْ النبيّ الله عنه، قال: «كَانْتُ للنبيّ النبيّ النبيّ النبي النبي النبي النبيّ النبيّ القُراآنَ ويُدُونُ القُراآنَ ويُدَالًا النبيّ النبيّ النبيّ الله عنه، قال: «كَانْتُ للنبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ القُراآنَ ويُعْلِي اللهُ عنه، قال: ١٠١٥، النبيّ النبيّ النبي النبيّ النبي النبي النبيّ النبي النبيّ النبي النبيّ النبي النبي النبيّ النبيّ النبيّ النبي النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبي النبيّ النبي النبيّ النبيّ النبي النبي النبيّ النبي النبي النبيّ النبيّ النبي النبيّ النبيّ النبي النبي النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ النبي النبي النبيّ النبيّ النبي النبي النبيّ النبيّ النبي النبي النبي النبيّ النبي النبي النبيّ النبيّ النبيّ النبي النبي النبيّ النبي النبي النبي النبي النبيّ النبيّ النبي النبيّ النبيّ النبيّ النبيّ

١٣٢١ - عن كَعْبِ بِن عُجْرَةَ رضي الله عنه أنه دَخَل المُسْجِدَ وعَبْدُ الرَّحْمن بِن أَم الحَكَمْ يَخْطُبُ قَاعِدًا فقال: «النُظُرُواِ إلى هَذَا الخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا. وقالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تَجَارَةُ أَوْ لَهْوًا النَّفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ [الجمعة: ١١]. م(٨٦٤)، ن(١٣٩٦)، ولم توجد كلمة «الخبيث» في رواية النسائي،

١٣٢٢ - عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنَّهما سمعًا رسولَ الله ﷺ يقولُ على أعوادِ منبرِه: «لَيَنتَّهِيَنَّ أَقُوامٌ عَنْ وَدَعهمْ الجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهم، ثُمًّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ».

م (۲۲۸)، حم (۲۱۳۲)، (۲۲۹۰)، (۲۲۹۰)، (۲۱۰۰)، (۲۲۰۰)، (۲۲۹۰)، جه (۲۲۹۱)، حب (۲۷۸۰).

۱۳۲۳ - عن جابر بن ستمُرة رضي الله عنه قال: كُنْتُ أُصلي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَانَتُ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبِتُهُ قَصَدًا. مر٢١٠١)، (٢١٠٩٤)، (٢١٠٩٤)، (٢١٠٩٤)، (٢١٠٩٤)، حب (٢٨٠٢)، حب (٢٨٠٢)،

١٣٧٤ - عن عَمَّار رضي الله عنه قال: إنَّي سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَالاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَتَنَّة (١) مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَلاةَ واقْصِرُوا الخُطْبَة، وإِنَّ مِنَ البَيانِ لسحَّرًا».

م(٨٦٩)، حم (١٨٤٥)، حب (٢٧٩١)، والدارمي (٢٥٥١)، ورمز له (دي) كما في المعجم المفهرس،

من عَدِيٌّ بن حَاتِم رضي الله عِنه أَنَّ رَجُلاً خَطَبٍ عِنْدَ النبيِّ ﷺ فقال: مَنْ يُطِع اللهَ ورسُولَه فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ».

م (۲۷۰)، خم (۱۹۲۹۹)، د (۱۹۲۹۹)، ن (۲۷۷۳).

۱۳۲۱ - عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: «أخذت ﴿ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ مِنْ فِي رسُولِ الله ﷺ يَوْمَ الجُمعة وهُو يَقْرَأُ بِها عَلَى المِنْبِرِ، فِي كُلِّ جُمْعة ». م(۸۷۷)، حم(۲۷۰۷)، (۲۷۰۷)، د(۱۱۰۱)، (۲۱۰۱)، (۲۱۰۱)، ن(۱۱۰۸)، و الجُمعة وهُو يَقْرَأُ بِها عَلَى المِنْبِرِ، فِي كُلِّ جُمْعة ». م(۸۷۷)، حم(۲۷۰۷)، (۲۷۰۷۱)، د(۱۱۰۱)، (۲۱۰۱)، (۲۱۰۱)، ن(۱۱۰۸)،

١٣٢٧ – عن بنت لحارثة بن النعمان قالت: «ما حفظت «ق» إلاً من في رسُولِ اللهِ ﷺ يَخْطُب بِهَا كلَّ جمعةً قالتُ: وكَانَ تُنُورُنَا وَتَنُورُ رسول اللهِ ﷺ وَاحِدًا». م(٨٧٨).

الله عَنها قالت: «لَقُدُ كَانَ تَنُورُنَا وَتَنُورُ رسولِ اللهِ عَنها قالت: «لَقُدُ كَانَ تَنُورُنَا وَتَنُورُ رسولِ اللهِ عَنْ وَاحدًا سَنَتَينَ أَو سَنَةً وبَعْضَ سَنَةٍ، وَمَا أَحَدُّتُ ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ إلا عن لسنان رسولِ اللهِ عَنْ يَقْرَؤُهَا كُلُّ يَوْم جمعة على المُنْسِ، إذا خَطَبَ النَّاسَ». م(٨٧٤)، حم(١٧٢١)، (١٧٢٢)، (١١٠٤)، د(١١٠٤)، ت(١٥٥).

فائدة هامة: أخرج الإمام مسلم الأحاديث الثلاثة ليكتمل المتن وتتبين الصحابية، ولذلك أورد الأحاديث الثلاثة الإمام المزي في «التحفة» ح(١٨٣٦٣) وقال: مسند أم هشام بنت حارثة بن النعمان الأنصارية عن النبي على وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمّها وهي أكبر من عمرة.

١٣٢٩ - عن النعمان بن بشير قال: كَانَ رسُولُ الله ﷺ يَقْرَأُ في العِيدَين وَفي الجُمعَّةِ بِ ﴿سَبِّح اسْمَ رَبّكَ الأَعْلَى ﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةِ ﴾، قال: وَإِذَا اجْتَمَع العيدُ والجُمعةُ في يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأ بِهِمَا أَيْضًا في الصَّلاتيْن.

م (۸۷۸)، مالك في «الموطا» في الجمعة (۱۲۶۷)، حم (۱۸۶۹)، (۱۸۶۸)، د (۱۱۲۲)، ت (۱۱۲۳)، ن (۱۲۲۲)، (۱۲۲۳)، (۱۲۲۳)، (۱۲۸۹)، (۱۸۹۸)، (۱۸۹۸)، جه (۱۱۱۹)، (۱۲۸۱)، د (۱۲۸۱)، (۱۲۸۱)، د (۱۲۸۱)، د (۱۲۸۱)، (۱۲۸۱)، د (۱۲۸)، د (۱۲۸۱)، د (۱۲۸)، د (۱۲۸۱)، د (۱۲۸)، د (۱۲۸)، د (۱۲۸)، د (۱۲۸)، د (۱۲۸)، د (۱

۱۳۳۰ - عن جابر بن سمَرة رضي الله عنه قال: «صلّيتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ العِيدين غَيْرَ مَرْةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقامةٍ». م(٨٨٧)، حم(٢٠٨٩١)، (٢٠٩٨٦)، د(١١٤٨)، ت(٣٢٠)، حب(٢٨١٩).

ا ١٣٣١ - عَنْ أنس رضي الله عنه قالَ: «رأيتُ رسنُولَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ في الدُّعَاء حَتَّى يُرى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ».

م(٨٩٥) كتاب صلاة الاستسقاء، ن(١٧٤٧)، د(١١٧١).

١٣٣٧ – عن أنس رضي الله عنه قال: «أصنابنا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَطَّرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُوْبَهُ حَتَى أَصنابَهُ مِنْ المَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ صنَعْتَ هَذَا ؟ قَالَ: «لاَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ برَبَّهِ تعالى».

م(۸۹۸)، حم (۱۲۲۲۱)، (۱۲۸۲۱)، د (۱۰۰۰)، حب (۱۲۳۰)، أبو يعلى (۲۲۲۳)، هق (۳/۹۰۳).

١٣٣٣ - عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه عن النبي عنه قال: «لَقُنُوا مَوْتَاكم: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ».

م(۹۱۶)، هم (۱۰۹۹۳)، د (۲۱۱۷)، ت (۹۷۲)، ن (۱۸۲۰)، چه (۱۲٤٥)، هب (۳۰۰۳).

١٣٣٤ – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلَمْ تَرَوُّا الإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ؟» قَالُوا: بَلَى قَالُوا: بَلَى فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ». م(٩٢١).

١٣٣٥ - عن أم سلمةَ رضي الله عنها أنها قالت: سنمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَا مِنْ مُسْلَم تُصِيبُهُ مُصيبةُ فيقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا للهِ وإِنَّا إِليهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجَّرُني في مُصِيبَتي، وَأَخْلِفُ لي خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ لهُ خَيْرًا مِنْهَا». م(٩١٨)، حم(٢٦٦٩٧)، (٢٦٦٩٧).

١٣٣٦ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِنَّ المَيَّتَ يُعَذُّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ».

م (۱۳۱۸)، حم (۱۸۲)، طب (۱۳۱۸۱)، هق (۱۲۸۲).

۱۳۳۷ - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي على قال: «مَا مِن مَيَّتٍ تُصلِّى عُلَيهِ أُمَّةٌ مِنَ الْسُلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِثَةً كُلُّهُمْ يَسْفُعُونَ لَهُ، إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ» ، م(٩٤٧)، حم(٢٤٠١٣)، (٢٤١٨١)، (٢٤٠١١)، (٢٢٠١٠)، ت(١٩٩١)، ن(١٩٩١)، حب (١٩٩١)، هق(٢٠/١). يَشْفُعُونَ لَهُ، إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ» ، م(٩٤٧)، حم (١٤٧١)، (٢٤١٨٢)، (٢٤١١)، (٢٢٠١١)، (٢٢٠١١)، حب (١٩٩١)، هق(٤٠/١٠). من عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُوا عَلَيْهِ»، يَعنى النَّجاشي.

م(۹۰۳)، حم(۱۹۹۱۱)، (۱۹۹۱۱)، (۱۹۹۱۱)، (۲۰۰۲)، ت(۱۹۹۱)، ن(۱۹۹۱)، جه(۱۹۳۰)، حب(۱۹۹۲)، طب(۱۹۹۱۱)، ۲۱، ۱۹۹۱)، در ۱۹۹۱)، طب(۱۹۹۱)، در ۱۹۹۱)، حب (۱۹۹۱)، حب (۱۹۹۱)، هق ۱۳۳۹ عن أنس رضي الله عنه أنّ النبيُّ عَلَى قَبْرِ م(۹۰۰)، خم(۱۲۳۲)، جه (۱۳۲۱)، حب (۱۳۸۶)، هق (۲۰۸٤).

۱۳۶۰ عن جابر بن ستمُرَةَ. قالَ: «أُتِيَ النبيُّ ﷺ بِفَرَس مُعْرَوْرَى(۲)، فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ. وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ». م(٩٦٥)، حم(٢٠٨٧)، (٢٠٩٤٧)، (٢٠١٨)، د(٣١٧٨)، ت(١٠١٣)، (١٠١٤)، ن(٢٠١٥)، حب (٢٠٨٧)، (٢٠٨٧)، ويَحْنُ نِمُ تَنْ نَمْشِي حَوْلَهُ». م(٩٦٥)، حم (٢٠٨٧)، (٢٠٩٤٧)، (٢٠٩٨)، د(٣١٧٨)، د(٣١٧٨)، ت(١٠١٤)، ن(٢٠١٥)، حب (٢٠٨٧)، در (٢٠٨٠)، در ١٣٤١) على ما بَعَثَنِي عليه رسُولُ الله عَنْهُ قالَ لي عَلَيُّ بِنُ أبِي طَالْبِ: أَلاَ أَبْعِثُكُ عَلَى ما بَعَثَنِي عليه رسُولُ الله عَنْهُ قالَ لي عَلَيُّ بِنُ أبِي طَالْبِ: أَلاَ أَبْعِثُكُ عَلَى ما بَعَثَنِي عليه رسُولُ الله عَنْهُ قالَ لي عَلَيُّ بِنُ أبِي طَالْبِ: أَلاَ أَبْعِثُكُ عَلَى ما بَعَثَنِي عليه رسُولُ الله عَنْهُ قالَ لي عَلَيْ بِنُ أبِي طَالْبِ: أَلاَ أَبْعِثُكُ عَلَى ما بَعَثَنِي عليه رسُولُ الله عَنْهُ قَالَ لي عَلَيْ بِنُ أبِي طَالْبِ: أَلاَ أَبْعِثُكُ عَلَى ما بَعَثَنِي عليه رسُولُ الله عَنْهُ قَالَ لي عَلَيْ بِنُ أبِي طَالْبِ: أَلاَ أَبْعِثُكُ عَلَى ما بَعَثَنِي عليه رسُولُ الله عَنْهُ قَالَ لي عَلَى الله عَنْهُ قَالُ الله عَنْهُ قَالُ لي عَلَى مَا يَاللهُ عَنْهُ قَالًى اللهُ عَنْهُ قَالُ اللهُ عَنْهُ قَالُ اللهُ عَنْهُ قَالُ اللهُ عَنْهُ قَالُ اللهُ عَنْهُ عَلَى مَا بَعْنُ اللهُ عَنْهُ قَالُ اللهُ عَنْهُ لَا أَبُعُلُولُ اللهُ عَنْهُ قَالُ اللهُ عَنْهُ قَالُ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْعَنْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَل

الله ﷺ: أَنْ لا تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمْسَتَهُ، ولا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوْيَّتَهُ. م(٢٠١٩)، حم(٧٤١)، (١٠١٨)، د(٣٢١٨)، ت(١٠٤٠)، ن(٢٠٣٠). حم(١٣٤١)، (١٤١٥١)، د(١٠٤٥)، نهى رسول الله ﷺ أن يُجَصَعُ القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْه، وَأَن يُبْنَى عَليه. م(٩٧٠)، حم(١٤٥١)، (١٤١٥١)، (١٤١٥١)، د(٣٢٦٥)، (٣٢٦٦)، ت(٢٠٢٠)، (٢٠٢٧)، (٢٠٢٧)، جه (٢٠٢١)، حب (٣١٦١)، (٣١٦٣)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٦٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)، (٣١٥)،

إلى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ على قَبْرِ».

م (۹۷۱)، حم (۱۱۱۶)، (۸۰۱۸)، (۸۰۰۸)، د (۲۲۲۸)، ن (۲۰۶۳)، جه (۲۰۵۱)، حب (۲۱۲۳)، هق (۳) (۱۹۸۶).

١٣٤٤ - عَنْ آبِي مَرْثَدُ الغَنُوي رضي الله عنه قَالَ: قال رستُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تُجَلِّستُوا عَلَى القُبُورِ ولا تُصلُّوا إليها». م(٩٧٢)، حم (١٧٢١)، (١٧٢١)، د(٣٢٢٩)، ت(١٠٥٠)، (١٠٥٠)، ن(٥٩٧)، حب (٢٣٢٠)، هق(٢/٥٣). هو امش هو امش

١- مئنة: اي علامة.

٢- مُعْرَوِّرَى: معناه بقرس عري.

٣- هق: رمز البيهقى في «السش».





الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما نزال نتحدث عن لطائف سبورة آل عمران وفضائلها، ونتحدث هنا بعون الله تعالى عن قوله تعالى: ﴿ شَسَهِدُ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَّهُ إِلَّهُ الْأَهُو وَالْلاَئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ هُو الْعَزيِرُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ هُو الْعَزيِرُ الْحَكِيمُ ﴾ [ال عمران: ١٨].

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»: قد تنوعت عبارات المفسرين في لفظ «شبهد»، فقالت طائفة منهم مجاهد والفراء وأبو عبيدة: أي حكم وقضى. وقالت طائفة منهم تعلب والزجاج: أي بَيْنَ. وقالت طائفة: أي أعْلَمَ. وكذلك قالت طائفة معنى شهادة الله الإخبار والإعلام. ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار.

A TENNESON A TENNESON A TENNESON OF THE STATE OF THE SECOND CONTRACT OF THE STATE OF THE SECOND SECO

وعن ابن عباس أنه شبهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان، ولم يكن سماء ولا أرض، ولا بر ولا بحر، فقال: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ ﴾.

وكل هذه الأقوال وما في معناها صحيحة، وذلك أن الشهادة تتضمن كلام الشباهد وقوله وخبره عما شبهد به، وهذا قد يكون مع أن الشباهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله ويذكره، وإن لم يكن معلمًا به غيره، ولا مخبرًا به سواه، فهذه أول مراتب الشهادة.

ثم قد يحْبره ويعلم، فتكون الشهادة إعلامًا لغيره وإحْبارًا له، ومن أحْبر غيره بشيء فقد شهد به، سواء كان بلفظ الشهادة أو لم يكن، كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا الْمُلاَئِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاتًا أَسْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴾.

فالشهادة هذا تضمنت مرتبتين:

إحداهما: تكلم الشباهد وقوله وذكره لما شهد في فسه به.

والثاني: إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به.

فمن قال: حكم وقضى فهذا من باب اللازم، فإن الحكم والقضاء هو إلزام وأمر، ولا ريب أن الله ألزم الخلق التوحيد وأمرهم به وقضى به وحكم، فقال تعاللي: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾، وقال: وأنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ ﴾. وهذا كثير في القرآن يوجب على العباد عبادته وتوحيده، ويحرم عليهم عبادة ما سواه، فقد حكم وقضى: أنه لا إله إلا هو.

ودلالة لفظ الشهادة على ذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبد وأنه وحده الإله الذي يستحق العبادة، وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه، فإن النفي والإثبات في مثل هذا يتضمن الأمر والنهي.

والشهادة قد تكون بالقول، وقد تكون بالفعل، وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بانفراده بالألوهية هذا، كشهادته لرسوله و بأنه أنزل عليه الكتاب بقوله: ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَتُنْهُدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعَلِمِهِ وَ الْمُلاَئِكَةُ يَشْهُدُونَ ﴾ [النساء: ١٦٦]، فقد شهد عز وجل هو وملائكته لنفسه بالوحدانية، ولنبيه و بالرسالة، والشهادة في الموضعين قولية.

وأما الشهادة الفعلية فقيما يظهره الله سبحانه وتعالى من آياته، فكل الكائنات تشهد لله عز وجل بالوحدانية بلسان الحال، وكذلك تأييده لنبيه به بالنصر، وجعل العاقبة له، هو شهادة الله بانه رسول الله حقًا.

وقال ابن القيم: تضسمنت هذه الآية الكريمة: إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع الطوائف – والشهادة ببطلان أقوالهم، ومذاهبهم.

وهذا إنما يتبين بعد فهم الآية، ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية، والحقائق الإيمانية.

فتضمنت هذه الآية: أجل شبهادة وأعظمها، وأعدلها وأصدقها، من أجلٌ شاهد، بأجل مشهود.

وعبارات السلف في «شبهد» تدور على: الحكم والقضّاء، والإعلام والبيان والإخبار. قال مجاهد: حكم وقضى. وقال الزجاج: بين. وقالت طائفة: أعلم وأخبر. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. فإن الشبهادة تتضمن كلام الشباهد، وخبره وقوله، وتضمن إعلامه وإخباره وبيانه.

وو الشهادة أربع مراتب وو

فأول مراتبها: علم وضعرفة، واعتقاد لصبحة المشهود به وثبوته.

وثانيها: تكلمه بذلك ونطقه به، وإن لم يُعلم به غيره، بل يتكلم هو به مع نفسه، ويذكرها وينطق بها، أو يكتبها.

وثالثها: أن يُعلم غيره بما شهد به، ويخبره به، ويبينه له.

ورابعها: أن يلزمه بمضمونها، ويأمره به،

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية، والقيام بالقسط: تضمنت هذه المراتب الأربعة: علم الله سبحانه بذلك، وتكلمه به، وإعلامه، وإخباره خلقه به، وأمرهم وإلزامهم به.

أما مرتبة العلم: فإن الشهادة بالحق تتضمنها

ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدًا بما لا علم له به. قال الله تعالى: ﴿ إِلاَ مَنْ شَلَهِ مِا لِمُقَّ وَهُمْ يَعْلَمُ ونَ ﴾ الله تعالى: ﴿ إِلاَ مَنْ شَلَهِ مِالمَونَ ﴾ الله تعالى: ﴿ إِلاَ مَنْ شَلَهِ مِالمَونَ ﴾ [الزخرف: ٢٦]،

وقال النبي ﷺ: «على مثلها فاشهد». وأشار إلى الشمس.

وأما مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شبهد به، وإن لم يتلفظ بالشبهادة. قال تعالى: ﴿ قُلْ هَلُمُّ شُهُدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهُ حَرَّمَ هَذَا فَإِنَّ شَهِدُوا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٥٠]، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا الْمُلاَئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتَكُنَّبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسِنَّأُلُونَ ﴾ [الزخرف: ١٩]، فحمل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة، ولم يؤدوها عند غيرهم. قال النبي يَكِ «عدلت شبهادة الزور الإشراك بالله». وشبهادة الزور: هي قول الزور، كما قال تعالى: ﴿ وَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنفًاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْركِينَ به ﴾ [الحج: ٣١]، وعند هذه الآية قال رسبول الله على: «عدلت شبهادة الزور الإشراك بالله». فسيمي قول الرور شبهادة، وسيمي الله تعالى إقرار العبيد على نفسه شهادة، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَّامِينَ بِالْقِسِنْطِ شُنَّهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [امائدة: ١٣٥].

وقال تعالى: ﴿قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ المَّيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافُولِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٧].

وأما مرتبة الإعلام والإخبار؛ فنوعان؛ إعلام بالقول، وإعلام بالفعل، وهذا شئان كل مسلم معلم لغيره بأمر: تارة يعلمه بقوله، وتارة بفعله.

ولهذا كان من جعل دارًا مسجدًا وفتح بابها لكل من دخل إليها، وأذن بالصلاة فيها معلمًا أنها وقف، وإن لم يتلفظ به.

وكذلك شبهادة الرب جل جلله وبيانه وإعلامه: يكون بقوله تارة، وبفعله تارة أخرى.

فالقول: هو ما أرسل به رسله، وأنزل به كتبه، مما قد علم بالاضطرار: أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شبهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو، وأخبر بذلك،

وأمر عباده أن يشهدوا به.

وشهادته سبحانه: ﴿ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ معلومة من جهة كل من بلغ عنه كلامه. وأما بيانه وإعلامه بفعله: فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة.

وهذا أيضنًا يستعمل فيه لفظ الشهادة، كما يستعمل فيه لفظ الدلالة، والإرشاد والبيان، فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره، كما يبينه الشاهد والمخبر بل قد يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ، وقد يسمى شاهد الحال نطقًا وقولاً له وكلامًا لقيامه مقامه، وأدائه مؤداه.

والمقصود: أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، فإن دلالتها إنما هي بخلقه وجعله، ويشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة لما شبهدت به أياته الخلقية، فتطابقت شبهادة القول وشبهادة الفعل، كما قال تعالى: ﴿ سَنَّريهِمْ آيَاتِنَّا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبِيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحقُّ ﴾ [فصلت: ۵۳].

أي: أن القرآن هو الحق، فأخبر أنه يدل بأياته الخُلْقية على صدق آياته القولية الكلامية.

وهذه الشبهادة الفعلية: قد ذكرها غير واجد من أئمة العربية والتفسير.

قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب، وأموره المحكمة عند خلقه: أنه لا إله إلا هو.

وأما المرتبة الرابعة: وهي الأمر بذلك والإلزام به، وإن كان مجرد الشبهادة لا يستلزمه، لكن الشبهادة في هذا الموضيع تدل عليه، وتتضمنه، فإنه سيحانه شهد به شهادة من حكم به، وقضى وأمر، وألزم عباده به، كما قال تعالى: ﴿ وَقَصْنَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]؛ وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لاَ تَتَّخُذُوا إِلَّهَ يُن اثْنَيْن إِنُّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ ﴾ [النحل: ٥١]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]، والقرآن كله شياهد بذلك، ووجه استلزام شبهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شبهد: «أنه لا إله إلا هو، فقد أخبر وبيِّن وأعلم وحكم وقضى: أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل، وإثباتها أظلم الظلم، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهًا، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهًا.

The state of the s

وقوله تعالى: ﴿ قَائِمًا بِالْقِسُطِ ﴿ وَالقسط ، هو: العدل. فشبهد سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده، وبالوحدانية في عدله، والتوحيد والعدل: هما جماع صفات الكمال، فإن التوحيد يتضمن تفرده سبحانه بالكمال والجلال، والمجد والتعظيم الذي لا ينبغي لأحد سواه، والعدل يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب، ومواققة الحكمة.

فهو سبحانه وتعالى قائم بالقسط، أي بالعدل، وذلك في أحكامه التكليفية وأحكامه القضائية والجزائية، فليس فيها جور، وتتضمن الفضل والعقو والإحسان، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿ لاَ يُكَلُّفُ اللَّهُ نَفْسُنَا إِلاَّ وَسَنْعَهَا ﴾ [البقرة: ٨٦]، وقال عز وجل: ﴿ لاَ نُكَلُّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُستْعَهَا ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، هذا أمر زائد على العدل، ومن ذلك أنه بجري الحسينة بعشس أمشالها، إلى سبعمائة ضبعف إلى أضبعاف كثيرة، والسيئة بمثلها أو يعفو، إلا من كان كافرًا فليس أهلاً للعفو، فلا يُعْقَى عنه.

والله سبحانه وتعالى يقتص للمظلوم من الظالم، إما بإجابة دعوة المظلوم إن دعا على ظالمه في الدنيا، كما قال النبي عَيْقَ لمعاذ بن جبل، وقد بعثه إلى اليسمن: «إياك وكسرائم أمسوالهم، واتق دعسوة المطلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». رواه السخساري ومنسيلم، وإما بالأحدد من حسسناته يوم القيامة.

وقوله: ﴿ قَائِمًا بِالنَّقِسُطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو ﴾: هذا حكم بعد الشبهادة، فشبهد الله لنفسيه أن لا إله إلا هو، وحكم لتفسه أيضنًا بأن لا إله إلا هو، فاجتمع في كلامه عز وجل الشهادة والحكم فكان شاهدًا لنفسه، حاكمًا لها بالألوهية، لأن المعروف في المحاكمات والمرافعات، أن تؤدى الشهادة أولاً، ثم يأتي الحكم، فالله تعالى شبهد أولاً، وأخبر بمن شبهد معه، ثم حكم ثانئًا.

وقله: ﴿ الْعَرْبِينُ الصَّكِيمُ ﴾: «العربين»: أي ذو العرزة، و«الحكيم»: مأخوذ من الحكم ومن الإحكام، فهو ذو الحكم وذو الإحكام.

وقال ابن كشير: العنزيز: الذي لا يرام جنابه، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.

وأخسر دعوانا أن الحسمد لله رب العسالمين.

# خات الأنهاء والرساين

الصمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير وعلى اله واصمد الله العلي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

المن النبي الله ووظائفه ال

تصدئت في اللقاء الماضي عن خمس من خصائصه على، وأواصل الحديث في مطلع هذا اللقاء بذكر ما بقي من الخصائص الواردة في الحديثين اللذين ذكرتهما - فيما مضى - فأقول وبالله التوفيق:

الخصيصة السادسة: ماجاء في قوله: «أعطيت جوامع الكلم»، وهذا دليل على قوة بلاغته وفصاحته في وقد بلغ من ذلك مبلغًا عظيمًا لم يصل إليه أحد قبله، وهذه كلماته في بين أيدينا تكون قليلة الألفاظ، ولكنها كثيرة المعاني والفوائد، وما يزال أهل العلم وشراح الحديث يشرحون كلماته اليسيرة في الصفحات الكثيرة.

قال النووي - رحمه الله-: «وكلامه عَن كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني»(١).

# إعداد/ د. عبدالله شناگر الجمنیدي نسانب السرئیس السام

سعيد بن جبير عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن ضمادًا قدم مكة، وكان من أزد شنوء و(٢)، وكان يرتقي من هذه الريح(٣)، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدًا مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، قال: فلقيه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يَشْفِي على يدي من يشاء فهل لك(٤)، فقال رسبول الله يَشْفِي على الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل المه، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. أما

ولم يكن النبي يَ مُشهورًا بين قومه بالفصاحة والبلاغة وإن كان فصيحًا بليغًا، لأن الله تعالى صرفه عن مظهر فصاحتهم وبلاغتهم، وهو الشعر والخطابة، في الأسواق والمجامع لتكون حجته في إعجاز القرآن بالبلاغة أظهر وأبعد عن الشبهة، فلا يقبولن قائل: إنه تمرن على الكلام البليغ وزاوله الزمن الطويل حتى ارتقى فيه إلى القمة الْعُلْيي التي الأرمن الطويل حتى ارتقى فيه إلى القمة الْعُلْيي التي لا يطاول فيها، وقد شهد الله في كتابه للنبي بالقدرة على الكلام البليغ، وأمره به وفوض أمر بالقدرة على الكلام البليغ، وأمره به وفوض أمر الوعظ إليه فقال: ﴿ أُولَئِكُ النَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا للهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا ﴾ في قلُوبهمْ في أَنْفُسِهمْ قَوْلاً بَلِيغًا ﴾ لهم في أَنْفُسِهمْ قَوْلاً بَلِيغًا ﴾ لهم في أَنْفُسِهمْ قَوْلاً بَلِيغًا ﴾

وفي صحيح مسلم عن

بعد». قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه ثلاث مرات، فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن ناعوس البحر(٥)، قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام، قال: فبايعه، فقال رسول الله على قومك». قال: وعلى قومي»(٦).

فهذا رجل من المشركين شبهد بفصاحة النبي الأمين عليه وأفاد أن كلامه - عليه الصلاة والسلام -ليس من جنس كلام السحرة والكهان. قال القاضي عياض في «الشيفاء»: «وأما فصياحة اللسيان وبالأغة القول فقد كان الله من ذلك بالمحل الأفضل، والموضع الذي لا يجهل؛ سلامة طبع، وبراعة منزع، وإيجاز مقطع، ونصاعة لفظ، وجزالة قول، وصحة معان، وقلة تكلف، أوتى جيوامع الكلم، وخص ببيدائع الحكم، وعلم السنة العرب، يخاطب كل أمة بلسانها، ويحاورها بلغتها، ويباريها في منزع بلاغتها، حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله، ومن تأمل حديثه وسيرته علم ذلك وتحققه». وقد كان كلام النبي سَلِيَّةُ يدخل إلى القلوب وتصعى إليه الآذان لما اشتمل عليه من روعة الفصاحة والبيان، وكان يجمع في كلامه بين الترغيب والترهيب، والثواب والعقاب، والكلام إذا اشتمل على ذلك عظم وقعه في القلب.

الخصيصة السابعة: أنه خاتم النبيين والمرسلين

عَنْ فَي ذلك يقول القرآن الكريم: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبِيّنَ وَكَانَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبِيّنَ وَكَانَ اللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

وقد صرحت هذه الآية بأن النبوة والرسالة ختمت بسيد الخلق في وإنما ختمت النبوة به، لأن الله شرع له من الشرائع ما ينطبق على مصالح الناس في كل زمان ومكان، والقرآن الكريم لم يدع شيئًا من أمهات المصالح إلا جلاها، ولا مكرمة من أصول الفضائل إلا أحياها، فتمت الرسالات برسالته إلى الناس أجمعين، وظهر مصداق ذلك بخيبة كل من ادعى النبوة بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وعقيدة ختم النبوة بنبينا في من القضايا العقدية التي قررها القرآن، وبينها خير الأنام وأجمع عليها الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان،

قال القرطبي - رحمه الله - في تفسيره للآية السابقة: «قال ابن عطية: هذه الألفاظ عند جماعة من علماء الأمة خلفًا وسلفًا متلقاة على العموم التام مقتضية نصاً أنه لا نبي بعده على (٧).

وقال الإمام الحافظ ابن كثير: «هذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، فلا رسول بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله عن سول الله المنابة» (٨).

وقال الخطيب الشربيني: «والحاصل أنه لا يأتي بعده نبي مطلقًا بشرع جديد ولا يتجدد بعده مطلقًا استنباء، وهذه الآية مشبتة لكونه خاتمًا على أبلغ وجه وأعظمه، وذلك أنها في سياق الإنكار بأن يكون بينه وبين أحد من رجالهم بنوة حقيقية، أو مجازية، ولو كانت بعده لأحد لم يكن ذلك إلا لولده، ولأن قائدة إثبات النبي تتميم شيء لم يأت من قبله وقد حصل به على التمام فلم يبق بعد ذلك مرام»(٩).

وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي من تؤكد أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، والمتتبع لها يجد أنها جاءت بصور شتى والفاظ متعددة، وهي في جملتها تبلغ حد التواتر.

يقول عبد القاهر البغدادي - رحمه الله-: «وقد تواترت الأخسار عنه بقوله: «لا نبي بعدي» (١٠)، ويقول الحافظ ابن كثير – رحمه الله – بعد أن ساق جملة من الأحاديث الدالة على ذلك: «والأحاديث في هذا كثيرة، فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محتمد صلوات الله وسلامته عليه إليهم، ثم من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به، وإكمال الدين الحنيف له، وقد أخبر تعالى في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عنه: أنه لا نبي بعده ليعلموا أنَّ من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك، دجال ضال مضل، ولو تخرق وشعوذ، وأتى بأنواع السحر والطلاسم، فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجرى الله سيخانه وتعالى على يد «الأسبود العنسي» باليبمن، و«مسيلمة الكذاب» باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الساردة، ما علم كل ذي

لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان - لعنهما الله-، وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال»(١١).

وساذكر الآن بعض الأحاديث النبوية الدالة على ختم النبوة والرسالة به في ، فمن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله في بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه – فنهس منها نهسة ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مم ذلك؟» ثم ذكر الشفاعة من بعض الأنبياء واعتذارهم عن القيام بها، حتى يذهب الناس إلى النبي في ويقولون له: «يا محمد، أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، استغفر لنا إلى ربك...»(١٢).

ففي هذا الحديث نص على أن النبي الله هو خادم الأنبياء، وأن الناس في الموقف يعرفون ذلك ويقولونه، ثم إن عدم إصالة النبي سي الشيفاعة إلى أحد بعده كما فعل من قبله من الأنبياء والمرسلين يدل على أنه خاتمهم وليس بعده نبي غيره صلى الله عليه وسلم، وقد صرّح الله بأنه خاتم النبيين في أحاديث كشيرة، منها ما رواه ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله رُوى لي الأرض» أو قال: «إن ربي زوى لي الأرض، فرايت مسسارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض...» إلى أن قال: «ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يرعم أنه نبي، وأنا ضاتم النبيين لانبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله»(١٣).

ويلاحظ أنه ذكر في حديث أبي هريرة «قسريب من

ثلاثين ، وفي حديث ثوبان السابق جزم بثلاثين ، وقد جمع بينهما ابن حزم فقال: «إن رواية الثلاثين بالجزم على طريق جبر الكسس ويحتمل أن يكون الذين يدعون النبوة منهم ما ذكر من الثلاثين أو نحوها، وأن من زاد على العدد المذكور يكون كذابًا فقط لكن يدعو إلى الضلالة كغلة الرافضية والباطنية وأهل الوحدة والحلولية، وسائر الفرق الدعاة إلى ما يعلم بالضرورة أنه خلاف ما جاء به محمد على المعدد على المعدد الله ما جاء به محمد على المعدد الله كلف ما جاء به

وللحديث صلة - إن شاء الله-. الهوامش:

١- شرح النووي على مسلم ج٥/,٥

٧- قبيلة باليمن. انظر معجم البلدان جـ٥/, ١٦٠

٣- المراد بالريح هذا الجنون ومس الجن، وسموا بذلك، لأنهم لا يبصيرهم الناس فهم كتالروح والريح. انظر شيرح الذووي على مسلم جـ١٥٧, ١٥٧

٤- أي فهل لك رغبة في رقيتي وتميل إليها.

٥- هكذا وردت الكلمة (ناعوس البحر) في صحيح مسلم، ووردت عند غير مسلم (قاموس البحر)، والمراد بها وسط البحر ولجته، وقيل: قعره الأقصى. شرح النووي على مسلم حـ٢/,٧٩١

٦- صحيح مسلم، كتاب الجنة باب ١٣ جـ٧, ٩٩٠

٧- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المجلد الثامن ص, ١٩٧٨ه

۸-- تفسير القرآن العظيم لابن كشير المجلد السادس ص,۲۳۶

9- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم للخطيب الشربيني جـ٣٨,/٣٢ ،

١٠١- اصول الدين للبغدادي ص١٥٨،

١١- تفسير ابن كثير المجلد السادس ص, ٢٥٠

١٢- أخرجه البخاري في كتاب التفسير ج٨٥/٨٠، ومسلم كتاب الإيمان باب ٨٤ جـ١/١٨٤، كما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد.

۱۳- الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الفتن، وقال الألباني: صحيح، انظر صحيح سنن أبي داود جـ۱/۱۰۸، كما أخرجه أحمد في مسنده جـ٥/٢٧٨، وابن ماجه جـ١/٤٠١، والترمذي جـ١/٢٠٤ مع تحفة الأحوذي، وله أصل في مسلم جـ٤/, ٥٢١٠

١٤- أَصْرِجِه البِحَارِي فِي كتابِ الفَتَن بِأَبِ ٢٥ جـ١٣/, ٨١



الحمد لله، والصيلاه والسيلام عني رسول الله ﷺ، وبعد:

فإن تربية النفس وتزكيتها والسمو بها إلى مكام الأخلاق إحدى المهمات التي بُعث من أجلها رسول الله عَنْ كُما قال عز وجل: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَّابَ وَالْحَكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَقِي صَلَالَ مُبِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢]، والذي شرع الغاية لم ينس الوسيلة - حاشاه -قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: ٦٤]، فقد شرع الله الغاية وبيَّن الوسائل، وفصلها رسول الله عليه أتم تفصيل وأوضحها أوضيح بيان، إننا عندما نستعرض شعائر الإسلام كلها، ونربطها بهذه الغاية، نتبين أنه ليس للتزكية أعمال خاصة من مجموع العبادات، بل الإسلام كله أعماله غايتها التزكية والتقوى، فالصلاة تركية لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَن الْفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، والزكاة تزكية، لقوله تعالى: ﴿ خُذُ مِنْ أَمْوَ الِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا... ﴾ [التوبة: ١٠٣]، والصوم تزكية، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، وبالجملة فالتوحيد والعبادة كلها تقوى وتزكية، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١].

والعبادة توقيفية بإجماع أهل العلم، ولا تثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة، إن العبادة المقيدة بالأدلة الشرعية هي الوسيلة إلى تربية النفس وتزكيتها وليس لها أعمال وأفعال خاصة كما هو الحال عند المتصوفة الذين جعلوا محور التربية في تقديس شيخ يدور في فلكه مريد يلبي له ما يريد وعن أمره لا يحيد، كما زعموا أن تهذيب النفس يكون بالذكر المبتدع المفرد والعبادة لله لذاته لا خوفا من عدابه ولا طمعًا في ثوابه؛ ضاربين بالنصوص الشرعية عرض الحائط كما

إذن فالطريق الموصل للتقوى هو العبادة،

زيف ما اعتقدوه وضلال ما اعتنقوه: وو أولاً: الشيخ الرشد وعلاقته بالريد وو

يظهر في كتبهم من خلال هذا المقال الذي نبين فيه

وحتى يحقق التصوف مآريه ألبس رجالاته هالة العصمة، وأوجب على المريد أن يتخذ شيخًا، ليرشده إلى الطريقة، ويدله على الحقيقة.

قال القشيري: «يجب على المريد أن يتادب

## إعداد/معاوية مجمد هيكل

بشيخ، فإن لم يكن له أستاذ لا يفلح أبدًا، هذا أبو يزيد يقول: من لم يكن له أستاذ؛ فإمامه الشيطان». [الرسالة القشيرية: ص١٨١].

والعسجسيب أن من أهم أداب المريد أن يكون مع شيخه كالميت بين يدي مغسله.

قال الغرالي: «وأن لا يضالف شبيضه في كل ما يشير». [إحياء علوم الدين: ٧٥/٣].

وقال أيضنًا: «ومهما أشار عليه المعلم بطريق في التعلم فيقلده، وليدع رأيه ؛ فإن خطأ مرشده أنفع له من صوابه في نقسه». [إحياء علوم الدين ١/٠٥].

وقال: «فمعتصمُ المريد بعد تقديم الشروط المذكورة شيخه، فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ النهر بالقائد، بحيث يقوض أمره إليه بالكلية، ولا يشالفه في ورده ولا صدره، ولا يبقى في متابعته شيئًا ولا يذر، وليعلم أن نفعه في خطأ شبيخه لو أخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسيه لو

أصاب». [إحياء علوم الدين ٢٦/٣].

وقال على وفا: «المريد الصنادق مع شيخه كالميت مع مغسله، ولا كلام، ولا حركة، ولا يقدر أن ينطق بين يديه من هيبته، ولا يدخل، ولا يخرج، ولا يضالط أحدًا، ولا يشتغل بعلم ولا قرآن ولا ذكر إلا بإذنه». [الأنوار القدسية ١٨٧/١].

فلا تعدو عيناه تريد أخذ العلم الصوفي عن شيخ آخر.

قال ابن عربي: «إن من شرط الإمام الباطن أن يكون معصومًا، وليس الظاهر إن كان غيره يكون له مقام العصمة». [الفتوحات المكية ١٨٣/٣]. وقال القشيري: «من أجلِّ الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعة والعصمة من المعاصى والمخالفات». [الرسالة القشيرية ص١٦٠].

وقال في «الفشوحات المكيلة»: «أحسن الظن ولا تنتقد بل اعتقد، وللناس في هذا المعنى كلام كثير، والتسليم أسلم، والله بكلام أوليائه أعلم». ويقول

ا حبرمة الشيخ إلا حرمة الله فصقم بهالله بالله بالله

هم الأدلاء والقسسربي تؤيدهم على الدلالة تأييست أعلى الله

كالأنبياء تراهم في محساربهم

لا يســـالون من الله ســوى الله قـــان بدا منهم حــال تولهم

عن الشسريعسة فساتركسهم مع الله.

(الفتوحات المكية: باب ١٨١).

سبحان الله كيف يكون التولي عن الشريعة معية مع الله؟!

يقول محمد أمين الكردي: «.. ومنها أن لا يعترض عليه قيما فعله، ولو كان ظاهره حرامًا، ولا يقول: لم فعل كذا ؟ لأن من قال لشيخه: لم ؟ لا يفلح أبدًا، فقد تصدر من الشبيخ صبورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن». [تنوير القلوب: ص١٨٥].

ولذلك زخرت كتب المتصوفة بحكايات لترسيخ هذه الأكاذيب في قلوب المريدين المخدوعين.

قال القشيري في باب حفظ قلوب المثنايخ وترك الخيلاف عليهم: «ومن المشهور أن عمر بن عثمان المكى رأى الحسين بن منصور (هو الحلاج)، يكتب شيئًا، فقال: ما هذا ؟ فقال: هو ذا أعارض القرآن! فدعا عليه وهجره، قال الشيوخ: إن ما حلُّ به بعد طول المدة كان لدعاء ذلك الشيخ عليه».

. [الرسالة القشيرية ص١٩١]. وكذلك كثرت في كتبهم حكايات تروّج للفساد

لأنهم ضمنوا سكوت المريدين ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

□ موفي اشرب العمر و

قال الدباغ: «يتصور في طور الولاية أن يقعد الولى مع قوم يشربون الخمر، وهو يشرب معهم فيظنونه شارب خسس، وإنما تصورت روحه في صورة من الصور وأظهرت ما أظهرت». [الإبريز ٢/١٤].

وقال: «إن الولى الكبيس فيسما يظهر للناس يعصى، وهو ليس بعاص، وإنما روحه حجبت ذاته، فظهرت في صورتها، فإذا أخذت في المعصية فليست بمعصية». [الإبريز ٢/١٤].

هكذا تروِّج كتب المتصوفة للرذيلة وتقرر أنها فضىيلة.

وكتب المتصبوفة مليئة بمثل هذه الخرافات، مشتصونة بتلك الترهات التي سيموها كرامات، ليضلوا بها الأمة عن سبيل الله، إن هذه الأمثلة والأقوال سردها يكفي في نقضها ودحضها، لكن يلاحظ المستقرئ للطريقة الصوفية أن الشيخ أهم أركانها كما قالوا:

وصحبة شيخ هي أصل طريقهم

فسما نبتت أرض بغيسر فلحه □ نورالوحي يبدد أوهام الصوفية □□

ولو عرضنا ما سبق من ضلالات والتي جعلت من الشبيخ الصوفي مواصفات إله كما هو ظاهر من أقوال أقطابهم وعارفيهم، على الكتاب والسنة لوجدناها هي الباطل بعينه.

١- فالآيات الدالة على وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، كقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شْنَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالَّيَوْمِ الآخِرِ ﴾ [النساء:٥٩] وقوله: ﴿وَمَا احْتَلُفْتُمْ فيه مِنْ شَيَّءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ١٠].

هذه الآيات واضحة لا لبس فيها في وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله على، ولكن الصوفية يردون كل شيء إلى شيوخهم ولو خالفوا إجماع أهل العلم والدليل الصحيح الصريح، وتأمل قول على المرصفي الذي يزعم المتصوفة أنه قرأ في يوم وليلة ثلاثمائة وستين ألف ختمة: « وإن قال للمريد: إن كلام شبيخه معارض لكلام العلماء أو دليلهم فعليه الرجوع إلى كلام شبيضه، وإذا خرج المريد عن حكم شبيخه وقدح فيه فلا يجوز لأحد تصديقه، إنه في حال تهمة، لارتداده عن طريق شبیخه » (الطبقات الکبری ۱۲۸/۲).

انظر أيها القارئ كيف يصادرون علم العلماء

الذين هم ورثة الأنبياء وبنص حديث النبي ﷺ -

﴿ أَمْ لَهُمْ شَرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مَن الله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شَرُكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ النَّفَصِيلِ لَقُضِي مِن الدّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ النَّفَصِيلِ لَقُضيي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ النَّلَّالِينَ لَهُمْ عَذَابٌ اللِّيمُ ﴾ [الشورى: ٢١].

إن كلمات شيوخ المتصوفة مليئة بتشريع ما لم يأذن به الله، واقرأ إن شئت كلمة أحمد الرفاعي أحد الأقطاب عند المتصبوفة الذي يزعم المتهوكون أن كراماته تسري في أتباعه من بعده: « من يذكر الله بلا شيخ، لا الله له حصل، ولا نبيه، ولا شيخه»

(قلادة الجواهر ص ١٧٧).

أليس هذا تشريعًا مضادًا لدين الله ؟!

وإن تعجب فعجب ضمان التيجاني الجنة لمن رآه او اطعمه لقمة خبز يقول: « أخبرني سيد الوجود يقظة لا منامًا، قال لي: أنت من الآمنين، وكل من رآك من الآمنين، إن مات علي الإيمان، وكل من أحسن إليك بخدمة أو غيرها، وكل من أطعمك يدخلون الجنة بلاحساب ولا عقاب » (جواهر المعاني ١٩٧/).

اليس هذا تشريعًا لم يأذن به الله؟! بل هو قول على الله بغير علم، وكذب وافتراء على رسول الله الذي قال: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار». فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟!

سُ قَالَ الله تَعِالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبِبُونَهُمْ كَحُبُ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَثْنَدُ حُبًا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

نعم لقد اتخذ المتصوفة من شيوخهم أندادًا يحبونهم كحب الله بل أشد حبًا، كما تدل علي ذلك أقوالهم.

قال على وفا: «فكما أن الله لا يغفر أن يُشرك به، فكذلك محبة الأشياخ لا تسامح أن يشرك بها » فكذلك محبة الأشياخ (الأنوار القدسية ١٨٧/١).

وهذا الشعراني يقول: « سسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: حقيقة حب الشيخ أن يحب الأشياء من أجله، كما هو الشان في محبة ربنا عز وجل » (الأنوار القدسية ١٦٩/١).

وقال علي اليشرطي: « الطريق: ذكر الله، ومحبة الشيخ » (نفحات الحق ص ٩٧).

هذه أقوالهم ظاهرة الدلالة على أنهم جعلوا محبة الأشياخ فوق محبة رب العباد،فالويل لهم يوم التناد: ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَأَ اللَّهِ جَمِيعًا وَأَنُّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ الدِّينَ اتَّبِعُوا لَوْ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ الدِّينَ اتَّبِعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرُةً قَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمَّ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٥ –١٦٧].

July Ling Ling Sanding

تقوم فلسفة الذكر عند المتصوفة على ترديد كلمة ما بشكل مستمر دون انقطاع، ويا ليتها وردت في أي نص شرعي.

والذاكر يقوم بترديد أي كلمة أو جملة بصورة مستمرة:

قال ابن عطاء الله السكندري: « أما المسلوب الاختيار فهو مع ما يرد عليه من الأذكار وما يرد عليه من جملة الأسرار، فقد تجري على لسانه « الله الله الله »، أو « هو هو هو هو » أو « لا لا لا لا »، أو « أو صوت بغير حرف، أو تخبط، فأدبه التسليم للوارد، وبعد انقضاء الوارد يكون ساكنا ساكنا، وهذه الآداب لمن يحتاج إلى ذكر اللسان، أما الذاكر بالقلب فلا يحتاج إلى هذه الآداب».

(مفتاح الفلاح ص ٣٠ -٣١).

وقال الشعرائي: « وقال سيدي يوسف العجمي رحمه الله: وما ذكروه من آداب الذكر محله الذاكر الواعي المختار، أما المسلوب الاختيار فهو مع ما يرد عليه من الأسرار، فقد يجري علي لسانه: » الله الله الله الله « أو » هو هو هو هو » أو « لا لا لا » أو « أه أه أه أه » أو «عا عا عا عا » أو «أ أ أ أ أ » أو «هـ هـ هـ هـ » أو «ها ها ها ها ها » أو صوت بغيير حرف أو تخبيط، وأدبه عند التسليم للوارد ».

(الأنوار المقدسة ١/٣٩).

وقال ابن عربي: « فاغلق بابك دون الناس، وكذلك باب بيتك بينك وبين أهلك، واشتغل بذكر الله بأي نوع شئته من الأذكار، وأعلاها الاسم المفرد ,وهو قولك: «الله الله الله ». (رسالة الأنوار ص١).

ما الدليل على هذا كله ١٩

ويؤكد هذا ابن سبعين فيقول: « وجميع ما توجه الضمير إليه اذكره به و لا تبالي ,وأي شيء يخطر ببالك سمه به ومن اسمه «الوجود» كيف يخصص بأسماء منحصرة ؟! هيهات! الله لا اسم له إلا الاسم المطلق أو المفروض، فإن قلت: نسميه بما يسمي به نفسه أو نبيه، يقال لك: إن من سمي نفسه الله قال لك: أنا كل شيء، وجميع من تنادي أنا ... وبعضهم كان يقول: قد قد قد هذا هذا له له له له ».

(رسائل ابن سبعین ص ۱۸٤).

وندن نسال: أين قال الله هكذا (وجميع من تنادي أنا؟!)

وبذلك يتبين أن حقيقة الذكر الصوفي ليست مرتبطة بذكر الله سبحانه ... وأما التزامهم الاسم المقرد فهو لإلباس التصوف لباس الإسلام ... ومع

ذلك فالذكر بالاسم المقرد بدعة لم يرد بها كتاب ولا سنة.

وأما احتجاجهم بعموميات في القرآن كقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبُّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾

[سورة المزمل:۸]،

﴿ سَنَبِّحِ اسْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] فلا يدل علي جواز الذكر بالاسم المفرد، لأن تسبيح الله وذكره لا يكون إلا بالكلام التام المفيد، والاسم المفرد لا يحقق ذلك. وانظروا إلى أذكار الرسول على هل تجدون فيها ما يقولون؟!

ويحتج آخرون بقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمُّ ذُرُهُمْ ﴾ [سورة الأنعام: ٩١].

زاعمين أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد. وهذا و هم، وتحريف للكلم عن موضعه فإن قوله تعالى: ﴿قُلُ اللّهُ ﴾، جواب لقوله: ﴿قُلُ مَنْ أَنْزَلَ اللّهُ الذي الْكِتَابَ الّذِي جَاءَ بهِ مُوسَى ﴾. الآية، أي: الله الذي نزل الكتاب رد بذلك قول من قال: ﴿مَا أَنْزَلَ اللّهُ عَلَى بَشْرَ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الانعام: ١٩]. ومن ذلك يتبين أن الاسم (الله) مذكور في الأمر بجواب الاستفهام، قالاسم الله » مبتدأ خبره دل عليه الاستفهام كقولك من صديقه ؟ فيقول: زيد.

وقد فند شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله جميع أدلتهم على المسالة في رسالة العبودية (ص ١٦٩-١٩) وقال في نهاية كلامه القيم: « المقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام، والواحد منه بالكلمة، وهو الذي ينفع القلوب، ويحصل به الثواب والأجر، ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته، ومحبته وخشيته، وغير ذلك من المطالب العالية، والمقاصد السامية.

وأما الاقتصار على الاسم المقرد مظهرًا أو مضمرًا فلا أصل له، فضلاً عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع البدع والضلالات، وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد ». انتهى.

ويكفى في رد هذه البدعة قول رسبول الله الله الله الفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله». (أخرجه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني).

ولذلك كان رسول الله على يأمر بقولها، وكان يقولها في دبر كل صلاة، وكان يقولها إذا قام من الليل.

#### ووالنكر عبادة توقيفية وو

الذكر عبادة من أفضل العبادات، وأعظم الطاعات والعبادة تحتاج إلى نص صحيح صريح وإلا فلا

تكون عبادة ... أما مشايخ الصوفية فقد أراد كل منهم أن ينصب نفسه مشرعًا لمريديه فوضع لهم من الأذكار ما ليس فيه أثر عن خير البشر محمد على وحاول كل منهم أن يجذب مريديه بشتى الطرق ومختلف الوسائل، فمنهم من زعم أن ورده أخذه عن الرسول على منامًا، ومنهم من ادعى أن رسول الله عطاه ورده يقظة، ومنهم من زعم أن الخضر هو الذي علمه الأذكار ... إلخ.

# الله من نورانيبوة المناوي ضور من الذكر النبوي

تأمل أخي القارئ في نور الوحي وجلاله من خلال جمال الذكر النبوي، قال رسول الله على: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شسر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله عنه يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد على حق، والساعة حق، اللهم والنبيون حق، ومحمد على حق، والساعة حق، اللهم وبك أمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك أمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك». متفق عليه.

أرأيت إلى هذا الذكر النبوي الجامع؟ إنها ضراعة النبوة والعبودية الخالصة تفتحت لها أبواب السماء، ما فيه ذكر مفرد، ولا ضرب صدر بذقن ولا هزة الرأس إلى أخمص القدم، وما فيه التناوح بالرأس يمنة ويسرة، ولا نتع من سرة إلى قلب، ما فيه منشد ولا دف، ما فيه دائرة يقف في

مركزها نُصن يُرَقِّص الذاكرين بتصديته إنما قيه قلب مؤمن ضارع، مالاه حب الله خشية ورهبة وتقوى يتوجه إلى خالقه الأعظم، مالك الملك كله في إيمان صادق، وتوحيد خالص، فصلوات الله على محمد عبد الله ورسوله.

وو تانيا. طلب الجنة والفرار من النار منقصة غطيمة عنك

يعتقد الصوفيون أن طلب الجنة والفرار من النار منقصة عظيمة في حق العابد، وإنما الطلب عندهم والرغبة لديهم - زعموا - في الفناء في الله، ويقولون: من عبد الله رغبة فتلك عبادة التجار، ومن عبده رهبة فتلك عباده العبيد، ومن عبد الله حبًا فتلك عبادة الأحرار.

قال الكلاباذي: «قي قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْنُتَرَى مِنَ اللَّهُ اشْنُتَرَى مِنَ اللَّهُ مِنِينَ أَنْفُ سنهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ [سورة التوبة: ١١١]. «لتعبدوه بالرق لا بالطمع»

(التعرف لمذهب أهل التصوف ص١٤١).

وقال: «دخل جماعة على رابعة يعودونها من شكوى. فقالوا: ما حالك؟ قالت: والله ما أعرف لعلتي سببًا، غير أني عُرضت عليُّ الجنة فملت بقلبي إليها، فأحسب أن مولاي غار عليُّ، فعاتبني فله العتبى» (المصدر السابق ١٥٥).

ويستدل على عقيدة القوم بقوله تعالى: ﴿ كُلُوا وَاشْنُرُبُوا هَنيِئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الخُالِيَةِ ﴾ وَاشْنُرَبُوا هَنيِئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الخُالِيَةِ ﴾ [سورة الحاقة: ٢٤].

فيقول: « أي الخالية عن ذكر الله، لتعلموا أنه بفضله نلتم لا بأعمالكم » (المصدر السابق ص ١٤٢).

من يتفق من أهل الإسلام مع الصوفية في هذا التفسير؟!

ويستدل أيضًا بقول رسول الله على فيما يرويه عن ربه: « الصوم لي وأن أجزي به » فيقول: قال أحد الكبراء: أي: أنا الجزاء به» (المصدر السابق ١٤٣).

من هذا الكبير؟ هل هو من الصحابة أم من التابعين، أم أنهم الكبراء في عقيدته وطريقته.

و الأدلة الدامغة على فساد ما ذهب إليه الصوفية وو

١- استدلالهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَنْفُستَهُمْ وَأَمُّوالَهُمْ ﴾. على أن العبودية بالرق وليس بالطمع في الجنة؛ ساقط من وجوه ؛ أظهرها أنه قطع الآية عن نهايتها التي تدحض زعمه، وهي قوله تعالى: ﴿بِأَنَّ لَهُمُ الجُنَّةَ ﴾

[التوية: ١١١]،

فالعوض هو الجنة التي رغبهم فيها بعبادتهم. ٢- استدلاله بقوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرُبُوا هَنبِينًا

بَمَا أَسْلَقُتُمْ فِي الأَيَّامِ الخَّالِيَةِ ﴾ [سورة الحاقة: ٢٤] على أنها الخالية من الذكر باطل يعكس معني الآية، فالله عز وجل يقول للمؤمنين يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئًا بسبب ما أسلقتم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية.

٣- وأما استدلاله بالحديث فهو تحريف وتخريف، ففي رواية لمسلم بيان لمعنى الحديث: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة قال اللهم إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به » أي: أجر الصيام يضاعفه الله أضعافًا كثيرة فيوفى الصائمون أجرهم بغير حساب.

وهذه العقيدة الصوفية مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله على لل يلي:

أ- وصف الله حال الأنبياء وعبادتهم وأنها رغبًا ورهبًا: ﴿ وَزَكْرِيًّا إِذْ نَادَى رَبَّةُ رَبِّ لاَ تَذَرّْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (٨٩) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةً إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الخُيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾

[الأنبياء ٨٩--٩٩].

ب و وصف الله عباده المخلصين بقوله: ﴿ إِنْمَا يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا النَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوا سُتجَّدًا وَسَبُحُوا بِهَا خَرُوا سُتجَّدًا وَسَبُحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكُبرُونَ (١٥) تَتَجَافَى جُنُوبِهُمْ عَنِ المُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمًا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (١٦) فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِي وَمِمًا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (١٦) فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرُةِ أَعْيُنِ جِزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

[السجدة: ١٥–١٧]

فهؤلاء الذين ورثوا الفردوس الأعلى وصف الله عبادتهم بأنها كانت خوفًا من عذابه وطمعًا في جنته.

جـ الحوف من النار والطمع في الجنة يدندن حولها رسول الله في وأصحابه، فقد قال رجل لرسول الله في والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، وإنما أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فقال له في «حولها ندندن » (أخرجه أبو داود وابن ماجه) فهل يتصور المتصوفة أنهم أكمل من رسول الله في وصحبه الكرام ؟!

يقول بعض السلف: « من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد.

وآخس دعسوانا أن الحسمسد لله رب العسالمين.



# AN CASTA



زواجه ك

رهي الله

Aim Leis

\_\_\_\_\_*\* 

بنى رسول الله على بعائشة في شوال من هذه السنة، قال الإمام أحمد: عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله على شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله على كان أحظى عنده مني؟ وكانت عائشة تستحب أن تُدخل نساءها في شوال) [رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه] فعلى هذا يكون دخوله بها عليه السلام بعد الهجرة بسبعة أشهر أو ثمانية أشهر، وهذا خلاف ما يعتاده الناس اليوم، وفي دخوله عليه السلام بها في شوال رَدُّ لما يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين، وهذا ليس بشيء؛ لما قالته عائشة رادة على من توهمه من الناس في ذلك الوقت: تزوجني في شوال وبنى بي في شوال أي دخل بي في شوال أي السلام نفي شوال قاي نسائه كان أحظى عنده مني، قدل هذا على أنها فهمت منه عليه السلام أنها أحب نسائه إليه، وهذا القهم منها صحيح، لما دل على ذلك من الدلائل الواضحة، ولو لم يكن إلا الحديث الثابت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص قلت: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» قلت: من الرجال؛ قال: «أبوها». [البداية والنهاية ٣٠/٣٠].

# 

عن محمد بن إسحاق قال: كان من أمر بني قينقاع أن رسول الله على جمعهم بسوق بني قينقاع ثم قال: "يا معشر اليهود احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وفي عهد الله إليكم» قالوا: يا محمد، إنك ترى أنا كقومك؟ لا يغرنك أنت لقيت قوما" لا علم لهم بالحرب فاصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربتنا تعلمن أنا نحن الناس!!

عن عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله على وحاربوا فيما بين بدر وأحد.

عن الزهري أن غزوة رسول الله بي بي قينقاع كانت في شوال من السنة الثانية من الهجرة، قال الزهري عن عروة، نزل جبريل على رسول الله بي بهذه الآية: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنُ مِنْ قَوْمٍ خَيَانَةُ فَانْدِ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوّاء ﴾ [الأنفال: ٥٥] ، فلما فرغ جبريل عليه السلام من هذه الآية قال رسول الله بي : «إني أخاف من بني قينقاع» قال عروة: فسار إليهم رسول الله بي بهذه الآية، قال الواقدي وحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: حاصرهم رسول الله في خمس عشرة ليلة، لا يطلع منهم أحد، ثم نزلوا على حكم رسول الله بي ، فقام إليه عبدالله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم، فقال: يا محمد، أحسن في موالي، وكانوا حلفاء الخزرج فابطا عليه النبي أن أفاد فأدخل يده في جيب رسول الله بي ، فقال رسول الله بي : «أرسلني» وغضب رسول الله بي حتى رأوا في وجهه فلالأ يعني تلوناً، ثم قال: «ويحك أرسلني» قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن إلى موالي، أربع مائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأسود والأحمر تحصدهم في غداة واحدة، وإني والله لا أمن وأخشى الدوائر؛ فقال رسول الله: "هم لك"، قال أبو جعفر: وقال محمد بن عمر في حديثه عن محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة: رسول الله بي الله عز وجل رسوله والمسلمين من الله من مال، ولم تكن لهم أرضون إنما كانوا صاغة فاخذ رسول الله الله عنهم سلاحاً كثيراً وآلة صياغتهم، ما كان الذي ولي إخراجهم من المدينة بذراريهم عبادة بن الصامت.

عن أبي مبشر قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: لما رجعنا من بني قينقاع ضحينا في ذي الحجة صبيحة عشر، وكان أول أضحى رآه المسلمون وذبحنا في بني سلمة فعدت في بني سلمة سبع عشرة أضحية.

[تاريخ الطبري ٢/٨٤].

توفي الحجاج في شبوال سنة خسمس وتسعين لعشرين سنة من ولايته العراق، ولما حضرته الوفاة استخلف على ولايته ابنه عبد الله وعلى حرب الكوفة والبصرة يزيد بن أبي كبشة، وعلى خراجهما يزيد بن أبي مسلم، فأقرهم الوليد بعد وفاته، وكتب إلى قتيبة بن مسلم بخراسان: قد عرف أمير المؤمنين بلاءك وجهدك و جهادك أعداء المسلمين و أمير المؤمنين رافعك وصانع بك الذي تحب، فأتمم مغازيك وانتظر ثواب ربك و لا تُغيّب عن أمير المؤمنين كتبك حتى كأني أنظر إلى بلادك والثغر الذي أنت فيه ولم يغير الوليد أحدًا من عمال الحجاج.

[تاریخ این خلدون ۳/۸۳].

# 

في شوال منها كان مقتل الخليفة المتوكل على الله على يد ولده المنتصسر، وكنان سنب ذلك أنه أمر ابنه عبدالله المعتز الذي هو ولى العهد من بعده أن يخطب بالناس في يوم جسمه فاداها آداء عظيمًا بليغًا فبلغ ذلك من المنتصر كل مبلغ وحنق على أبيه وأخيه، فأحضره أبوه وأهانه وأمر بضربه في رأسه وصفعه وصرح بعزله عن ولاية العهد من بعد أخيه، فاشتد أيضنًا حنقه أكثر مما كان فلما كان يوم عيد الفطر خطب المتوكل بالناس وعنده بعض ضعف من علة به شم عدل إلى شيام قد ضربت له أربعة أميال في مثلها فنزل هناك ثم استدعى في يوم ثالث شوال بنَّدُمَائِة على عادته في سمره وحضرته ثم تمالاً ولده المنتصد وجماعة من الأمراء على الفتك به فدخلوا عليه ليلة الأربعاء لأربع خلون من شوال ويقال من شبعبان من هذه السنئة وهو على السيماط فابتدروه بالسيوف فقتلوه ثم ولوا بعده ولده المنتصر.

# بالاعرباعي، وفريد المالية الما

وفي شوال قدم إلى الشام جراد عظيم أكل الزرع والثمار وجرد الأشبجار، حتى صارت مثل العصبي، ولم يعهد مثل هذا.

وفي هذا الشهر أيضًا عُقد مجلس لليهود الخيابرة والزموا باداء الجزية أسوة بامثالهم من اليهود، فأحضروا كتابًا معهم يزعمون أنه من رسول الله على الجزية عنهم، فلما وقف عليه الفقهاء تبينوا أنه مكذوب مفتعل لما فيه من الألفاظ الركيكة والتواريخ المحبطة واللحن الفاحش، وحاققهم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين لهم خطأهم وكذبهم وأنه مزور مكذوب فأنابوا إلى أداء الجزية، وخافوا من أن تستعاد منهم الشئون الماضية. (البداية والنهاية ١٨/١٤).

# سيلعظيم وبلاء شديد بتكريت سنة ١٩٩٨ه

قال ابن الأثير: في شوال من هذه السنة جاء سيل عظيم إلى تكريت ارتفع في أسواقها أربعة عشر شبراً، وغرق بسببه أربعمائة دار وخلق لا يعلمهم إلا الله، حتى كان المسلمون والنصارى يُدفنون جميعاً لا يعرف هذا من هذا.

[البداية والنهاية ١١/٧٢١].

[البداية والنهاية ١٠/٣٤٩].



من هدي رسول الله ﷺ وو صيام ست من شوال وو

الله قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان

عن أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي

## وه من نور گناب الله وو من صفات المنافقين

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذًا قَامُواْ إِلَى الصتسلاة قيامُ وأكسسالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذَّكُ رُونَ اللَّهُ إِلاَّ قُلِسِلاً.مُسْذَبِّذُ بِينَ بَيْنَ ذُلِكَ لا إلى هسولاء ولا إلى هَ قُلاء وَمن يُضلِّلِ اللَّهُ قَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ﴾ [النساء]،

# وو زكاة الفطرقيل صارة العبد وو

كصبيام الدهر. [صحيح مسلم].

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول اله 🕮 قال: فرض رسول الله ﷺ ركاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي ضدقة من الصدقات. [سين أبي داود].

# وو من فصائل الصحابة وو أبو بكر وعمر في الجنة رغم أنوف

ونه قال:قال رسول الله تيك: إنَّ أهل الدرجات العلى يراهم من استقل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من أأساق السسماء وإن أبا بكر وغمس مذهم انتعـــهـا. [سنن ابن مـــاجه]

# وو من دلائل النبوة وو

عن جابر بن سمرة رضي الله

عنه قال: سمعت رسول الله يقول: «لتفتحن عصابة (أي جسمساعسة) من المسلمين كنز آل كسرى الذي في الأبيض»،

### [رواه مسلم].

قلت: صدق رسسول الله عليه وهي بلاد فارس التي فتحسها المسلمسون الأوائل زمن وحسدتهم وإخلاصهم وسلامة معتقداتهم.

# وو من أقوال السلف وو

عن عــمــر رضي الله عنه قــال: ســيــاتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن صحاب السن أعلم بكتاب الله.

عن عمر رضى الله عنه قال: لا يُتعلم العلم إلا لثلاث ولا يترك لثلاث: لا يتعلم: ليمارى به ولا يباهى به ولا يُراءى به، ولا يترك: حياء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضي بالجهل منه.

# منفهم السلف

عن قيس بن أبي حارم قال: جاء رجل إلى أبي بكر الصديق فقال: إن أبي يريد أن يأخذ مالى كله لصاحة! فقال (أي أبو بكر)لأبيه: إنما لك من ماله ما يكفيك، فقال(أي الأب): يا خليفة رسول الله! أليس قال رسول الله عَلَيَّة: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: نُعم، وإنما يعنى بذلك النفقة، ارض بما رضي الله عز وجل. [كنز العمال].

co being so co

عن شريح قال: كنت مع على بن أبي طالب ومعه الدرة بسوق الكوفة وهو يقول: يا معشر التجار خذوا الحق وأعطوا الحق تسلموا، لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خذوا الحكمة ممن سمعتموها فإنه قد يقول الحكمة غير الحكيم

وتكون الرمية من غير رام.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الناس كلهم
قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فذاك الذي
اصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه.
[كنز العمال].

👊 دعاءئڻ به وجع 👊

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال التبي على التراب على التراب الله، تربة أرضنا، بريقا المنتفى سقيمنا بإذن ربئا المنتفى عليه المنتفى المنتفى عليه المنتفى المنتفى عليه المنتفى عليه المنتفى ا

وو من متطلبات طالب العلم وو

عن أبي عصمة بن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل، فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر في الماء فإذا هو كما كان: فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل ؟

عن مالك بن دينار قال: إن البدن إذا سقم لا ينفع فيه طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة. و كذلك القلب إذا علق فيه عيه حب الدنيا لم ينفع فيه المواعظ، فسمعته يقول: بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك وبقدر ما تحزن للاخرة فكذلك يخرج هم الدنيا من قلبك.

إصفة الصفوقا،

قيل في حق الجار: أن يبدأه بالسلام، ولا يطيل معه الكلام، ولا يكثر عن حاله السؤال، ويعوده في المرض، ويعزيه في المصيبة، ويقوم معه في العزاء، ويهنئه في الفرح، ويظهر الشركة في السرور معه، ويصفح عن السرور معه، ويصفح عن السطح النظر إلى عوراته ولا يتبعه النظر

فيما يحمله إلى داره.

وه من آداب الجاروو

وو من حكمة الشعر وو

قال الشافعي في ديوانه عن

الرزق:

توكلتُ في رزقي على الله خالقي وأيقنتُ أن الله لاشكُ رازقي وما يكُ من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق سيئتي به الله العظيمُ بفضله ولو لم يكنُ مني اللسانُ بناطق ففي أيُ شعيء تذهبُ النفسُ حسرة ففي أيُ شعيء تذهبُ النفسُ حسرة وقد قسمَ الرحمنُ رزق الخلائق

Colynillais jui juit jurco

عن أبي حازم رحمه الله قال: « السبي الخلق أشقى الناس به نفسه، ثم روجته، ثم ولده، حتى إنه ليدخل بيته وإنهم لقي سرور، فيسمعون صوته، فيتفرون عنه فرقًا منه، وإن كلبه اليسراه فينزو على الجدار، وحستى إن قطته لتفسر منه. [مسساوئ الأخسلاق ٢٦].



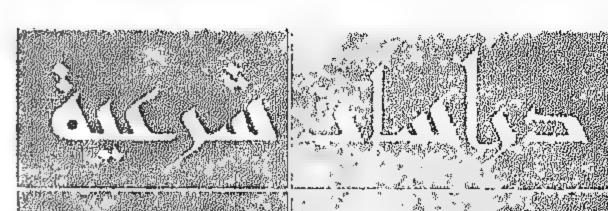

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:

رأينا في الحلقة السابقة أن الله تعالى شرع الزواج آية من آياته الدالة على رحمته بعباده، وأن الزواج أعظم أركان المنهج الإسلامي في وقاية المجتمع من الفاحشة، يقي الفرد ويحفظ المجتمع كله عفيفًا طاهرًا، ولذلك اهتم المشرع به اهتمامًا كبيرًا في كل نواحيه، فتكلمنا عن الحث على النكاح، وقد وعد سبحانه بإعانة المقبل على الزواج، إن كانت نيته أنه يريد أن يعف نفسه ويعف أمرأة مسلمة، كما بالحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «ثلاثة كلهم حق على الله عز وجل عونه ؛ المجاهد في سبيل الله، والناكح الذي يريد العفاف، والمكاتب الذي يريد الأداء». (صحيح سن النسائي وغيره). وأن مدار الأمر في الاختيار على الصلاح، كما أمر الله تعالى، وأمر رسوله على، ونستأنف البحث -

ال مساع الله --

فإذا كان المشرع قد وجّه الرجل للزواج بالمرأة الصالحة وأن يفتش عن الدين والأخلاق، فإنه كذلك وجّه ولي المرأة نفس التوجيه، فالمرأة بمفردها لا تستطيع الاختيار السديد، فهي لا تعرف الرجال حق المعرفة، فحث وليها أن يتخير لها الصالحين: بوّب الإمام البخاري باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. وذكر فيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما – يُحدّث أن عمر بن الخطاب حين تايمت حفصة بنت عمر من خُنيس بن حذافة تايمت حفصة بنت عمر من خُنيس بن حذافة بالمدينة – فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن المدينة – فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي، ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا.

قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق، فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بئت عمر، فصنمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئًا، وكثت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله على عنى عبى عرضت فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت على حين عرضت

عليَّ حفصة فلم أرجع إليك شيئًا.

قال عمر: قلت: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله على قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله على ولو تركها رسول الله على قبلتها. [البخاري ١٢٢٥].

ثم أورد حديثاً آخر في الباب وفيه جواز عرض الأخت لأختها ؛ إلا أنه لم يورده بأكمله وأورده في موضع آخر، وفيه أن أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحَبُ من شاركني في خير أختي. فقال النبي على إن ذلك لا يحل لي، قلت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درّة بنت أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة ؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. [البخاري].

ويجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح – مع مراعاة الضوابط الشرعية، وأمن

# 

# العالمال المتواتي البراها

الفتنة، فقد بوّب البخاري باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وأورد تحته من حديث ثابت البناني قال: كنت عند أنس وعنده ابنة له، قال أنس؛ جاءت امرأة إلى رسول الله في تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة ؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها، واسوأتاه. قال: هي خير منك، رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها. [البخاري].

قال ابن المنير في الحاشية: من لطائف البخاري انه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك، وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه.

وقال الحافظ ابن حجر: وفي الحديثين (هذا الحديث وحديث سهل) جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه وأن لا غضاضة عليها في ذلك، وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار، لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد بل يكفي السكوت. (فتح الباري ج٩/ح١٢٠).

ونؤكد مرة ثانية بمراعاة الضوابط الشرعية، ويا حبذا لو أنابت من يقوم عنها بذلك كما فعلت خديجة رضى الله عنها مع رسول الله ﷺ.

ولقد قيد الإمام البشاري جواز العرض على الرجل الصالح، وهذا القيد - صلاح الرجل - في غاية الأهمية، لأن صلاح الرجل هو المأمول وهو الغاية بالنسبة للمرأة، لذا جاز لها عرض نفسها عليه طلبًا لصلاح دينها ورضا ربها.

فالأمر لا علاقة له بالدنيا حتى لا يُفهم على غير وجهه وتتخذه بعضهن متكئًا فيتوسعن فيه مع عدم مراعاة قيده (الصلاح).

ففي فتاوى اللجنة الدائمة عدم جواز إعلان المرأة

عن رغبتها في الزواج في الجرائد والمجلات وشبكات الإنترنت، وبث صورتها وذكر مواصفاتها، فذلك يتنافى مع الحياء والحشمة والستر.

(فتوی ۱۸/۱۳۳۰).

وإذا كان الدين هو أساس الكفاءة وأصل الاختيار بلا خلاف، فإن هناك بعض الأمور الأخرى التي يستحب مراعاتها في اختيار الزوجة: كأن تكون بكرًا، فعن جابر رضي الله عنه أن النبي على قال له: «يا جابر، تزوجت بكرًا أم ثيبًا؟» قال: ثيبًا. فقال: «هاد تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكها.

لكن قد يكون هناك بعض الأسباب لنكاح الثيب وتقديمها على البكر: ففي الحديث أن جابرًا قال للنبي في هنك أبي وترك سبع بنات، أو تسع بنات، فتروجت ثيبًا، كرهت أن أجيئهن بمثلهن. فقال: «بارك الله لك». [متفق عليه].

-أن تكون ولودًا ودودًا: فعن معقل بن يسار رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي فقال: إني أصبت امرأة (أي: خَطَبْتُ) ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: «لا». ثم أتاه الثانية، فقال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم». [صحيح سنن أبي داود وغيره].

والودود: هي المرأة التي تتودد إلى زوجها، وتتحبب إليه، وتبذل وسعها في مرضاته.

-وأن تكون من بيئة كريمة تتميز بصفات أخلاقية حميدة: ففي الحديث يقول النبي الله: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا».

[متفق عليه].

وكذا يراعى في اختيار الزوج إلى جانب دينه وأخلاقه، أن يكون من بيئة كريمة، كما بالحديث السابق، وأن يكون قادرًا على النفقة عليها، ففاطمة بنت قيس لما استفتت رسول الله على في من تقدم

لخطبتها، قال عن معاوية: «وأما معاوية فصعلوك لا مال له». [مسلم وغيره].

ووثاثنا بناجا لنظراني الإحفوية وو

بون البخساري باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج. ومن الأحاديث التي أوردها تحته حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على «أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة (أي: قطعة) من حرير، فقال لي: هذه امرأتك، فكثنفت عن وجهك الثوب، فإذا أنت هي، فقلت: إن يك هذا من عند الله يُمُضِه». [البخاري].

-وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رجل إنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله في: «أنظرت إليها، قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا». [مسلم].

-ولما خطب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فقال له النبي على: «انظر إليها قإنه أحرى أن يؤدم بينكما». [صحيح الجامع].

## وو فوائد وو

### وو هل يجوزتكرار النظر؟ وو

إذا لم يتحقق الغرض من أول مرة، يجوز تكرار النظر أكثر من مرة، ولو كان أكثر من ثلاث مرات حتى يتحقق المقصود من النظر وهو المذكور في حديث النبي على: «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». لكن فليحذر الخاطب أن يتخذ جواز النظر ذريعة للتنقل بين بيوت المسلمين والاطلاع على بناتهم بغرض المقارنة بين هذه وتلك، فإنه لا يجوز.

فإن حصل القبول أو الرفض، فلا يحل النظر بعد ذلك.

-الجمهور على أن ما ينظر إليه الخاطب هو الوجه والكفان فقط.

-والمراة لها حق النظر إلى خاطبها ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمُعْرُوفِ ﴾ قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمُعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

-يجوز أن يتحدث معها في وجود المحرم، لكن فيما له فائدة ونفع.

## وورابعا: عدم القالاة في الهور وو

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج على فاطمة قال له رسول الله على فاطمة قال له رسول الله على فاطمة قال له رسول الله على الله على فاطمة قال له رسول الله على فاطمة قال الله على فاطمة قال الله على فاطمة قال له وله الله على فاطمة قال الله على فاطمة ق

قال: ما عندي شيء. قال: «أين درعك الحطمية». (سنن أبي داود- صحيح).

وعن أبي حسدرد الأسلمي أنه أتى النبي يَنَ يُستفتيه في مهر امرأة، فقال: كم أمهرتها؟ قال: مائتي درهم، فقال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. (مسند أحمد – صحيح).

-وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا أمرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري، وما أسالك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها.

قال ثابت (راوي الحديث عن أنس): فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أم سليم - الإسلام - فدخل بها فولدت له. (سنن النسائن - صحيح).

-وفي الحديث عن رسول الله على: «... خير الصداق أيسره». [السلسلة الصحيحة].

فيستحب التيسير في المهر ؛ لأن الرسول الله رغب في ذلك، فقد زوج رسول الله على رجلاً بما معه من القرآن بعدما قال له: «التمس ولو خاتمًا من حديد». [متفق عليه].

-واعلم أنه يجوز تعجيل المهر كله أو تأخيره كله، أو تعجيل بعضه وتأخير بعضه، وإن كان الأولى تعجيل المهر كله، ويجوز أن يكون المهر مالاً أو عينًا (أثاث، سيارة... إلخ). فثابت بن قيس رضي الله عنه أصدق روجته حديقة.

والمهر حق كامل تمتلكه الزوجة، وتتصرف فيه كيفما شاءت، ولا يجب عليها المشاركة في تأثيث منزل الزوجية، فإن هذا من مسئولية الزوج، لكن إن شاركت في تأثيث البيت فهذا جائز وعليه عرف الناس اليوم، وما شاركت فيه أو جاء به الزوج هو حق لها وهو جزء من مقدم مهرها (ويكتب الآن ما يسمى بالقائمة، وهذا ما جرت عليه أعراف الناس اليوم، ولا بأس به طالما لم يصادم نصئا، وكما قال ابن تيمية: إن معظم أمور الزواج ترجع إلى العرف).

وو خامسا: عدم إكراه المرأة على الزواج وو

بوّب الإمام البخاري باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، وأورد فيه أنّ أبا هريرة رضى الله عنه حدّتهم أن النبي على قال: «لا تُنكح

الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن». قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها ؟ قال: «أن تسكت». [البخاري].

(تستامر: أي لا يعقد عليها حتى يطلب الرد منها صراحة قولاً.

الأيم: من سبق لها الزواج. تستأذن: بخلاف الاستئمار فإن الإذن يدور بين القول والسكوت، بخلاف الأمر فإنه صريح في القول).

ت سادسا: إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود وو

عن خنساء بنت خدام الأنصسارية: أن أباها زوجها وهي ثيّب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله على فردٌ نكاحه. [البخاري].

قال ابن القيم في «الزاد»: «والحاصل أنه لا يجوز أن تجبس البكر البالغ على النكاح، ولا تزوج إلا برضاها، فإن وقع لم يصح العقد، وهذا مذهب الأوزاعي، والشوري، والحنفية وغيرهم، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم». «ومما يؤيد هذا ما ثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه :أن رجلاً زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي في ففرق بينهما والنسائي وغيره. وقال الحافظ إن طرقه يقوي بعضها بعضًا».

-واعلم أنه كما ينبغي استئذان البنت في زواجها، فكذلك فإنه ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لأحد الأبوين ان يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقًا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك، وأولى. (مجموع الفتاوى).

### وو داخل العياة الزوجية وو

لم يكتف المشرع بضوابط الزواج واقتصر على ذلك، بل استمر مع الزوجين داخل الحياة الزوجية حال يسرهما وعسرهما، حال وفاقهما وخلافهما، يضبط ويبين ويوجه لتستقيم الحياة الزوجية كما أراد الله لها، وينتشر الود والرحمة في ربوعها، فتنتج المجتمعات رجلاً مستقيمًا سويًا وامرأة صالحة طائعة لزوجها وربها.

أولاً: الأمر بحسن العشرة:

إن الأمر بحسن العشرة باب من أبواب وقاية المجتمع من الفاحشة؛ وذلك لأنه لو قامت البيوت على المعاشرة الطيبة والود والتراحم والمحبة، لما تأزم الرجل وخرج يشكو لكل من يقابله، وربما يضعف إيمانه فينحرف عن الصراط المستقيم، وكذا المرأة لو وجدت حسن العشرة في بيتها ما سمعنا بقصص النساء اللاهيات، مع تقريرنا أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لفساد الرجل والمرأة مهما كانت الأحوال لو استقاما على الجادة، لكننا نتكلم عن بعض الحالات الواقعية التي قرأناها وسمعنا بها، والتي كان المحرك لها سوء المعاملة بين الزوجين.

والمشرع لأنه يشرع لكل الناس، فإنه يسد كل الذرائع التي قد تؤدي ببعض ضعاف النفوس قليلي الإيمان إلى الانحراف.

قال الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ ﴾، فينبغي للزوج أن لا يعبس في وجه زوجته بغير ذنب، وأن لا يكون فظًا ولا غليظًا ولا مظهرًا ميلاً إلى غيرها.

وفي الحديث قال رسول الله على: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي». [الترمذي وغيره]. فمن إحسان العشيرة طيب الكلام، وحسن الفعال والهيئات، والتغاضي عن الهفوات.

وفي الحديث: «استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عوان (أسيرات) عندكم». (صحيح الجامع).

-ومداراة المرأة من حُسن عشرتها: وفي الحديث: قال رسول الله على «استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن خُلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج». [متفق عليه].

والكسر هو الطلاق كما عند مسلم: «وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها». وقي رواية: «فدارها تعش بها». (صحيح الجامع).

قال الحافظ ابن حجر: ولا يعني ذلك تركها إلى تعاطي المعصية أو ترك الواجب، وإنما يتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة. [فتح الباري].

ومن حسن العشرة إذا رأى منها ما يسوؤه تذكر منها ما يسره، كما بالحديث عن رسول الله على «لا يقرك (لا يبغض) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلقًا

رضي منها آخر». [مسلم].

فينبغي أن يتحلى كل من الزوجين بالصبر والحلم والاحتمال مع صاحبه، قليس هناك كمال لأحد.

-وكما أمر الرجل بحسن العشرة مع زوجته، فإنه كذلك أمر المرأة بحسن العشرة لزوجها وبين لها حقوق زوجها عليها.

# حقوق الزوج على زوجته

1- बीर्डा दिल्या

امر الشرع المراة بطاعة زوجها - في المعروف - وأن حق زوجها مقدم على حق أبويها، وأن طاعة زوجها طريقها إلى جنة ربها.

فعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله عنها في بعض الحاجة، فقال: «أي هذه أذات بعل (زوج)؟» قلت: نعم، قال: «كيف أنت له؟» قلت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه (أي لا أقصر في طاعته)، قال: فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك».

(النسائي وغيره، وهو في آداب الزفاف للألباني). يقول ابن تيمية: وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج. (الفتاوى).

٢- لا تصوم إلا بإدنه:

وفي الحديث قال رسول الله على: «لا تصم المرأة وبعلها (زوجها) شاهد (حاضر) إلا بإذنه». [متفق عليه].

وهذا في صيام النافلة، حيث لا تستأذن الزوجة في صيام الفريضة.

٣- لا يأذنَ لأحد في بيتم إلا بإذنه:

وفي الحديث قال رسول الله على: «... فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكن لمن تكرهون، ولا يأذن في بيوتكن لمن تكرهون». [مسلم].

قال النووي في شرحه على مسلم: «... لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلاً أجنبيًا أو امرأة، أو أحدًا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك...».

٤- لاتفرج من بيته إلا بإذنه، قال ابن قدامة في المغنى: وللزوج منعها من

الخروج من منزله إلا ما لها منه بدر سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما، قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن زوجها.

ومع قـوله هذا، إلا أنه وجـه الكلام إلى الزوج، فقال: لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما، لأن في ذلك قطيعة لهما، وحملاً على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعروف.

وإذا خرجت من بيته بغير إذنه، قال شيخ الإسلام: إذا خرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ولا كسوة. [القتاوى].

### ٥- أن تحفظ مال روجها:

فالمرأة راعية في بيت زوجها، وعليها حفظ ماله، وقد قال رسول الله في المرأة الصالحة: «.. وألا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره». [النسائي وغيره].

### ٦- عدم امتناعها عن فراش زوجها:

في الحديث قال رسول الله في: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء فبات غضبان، لعنتها الملائكة حتى تصبح». [متفق عليه].

وفي رواية أخرى: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح». وفي رواية: «حتى ترجع». [متفق عليه].

# ٧- أن تتجمل لزوجها:

فيراها دائمًا في صورة مشرقة بهية، جميلة، نظيفة، طيبة الرائحة، فتسر نظره وتسعد قلبه. كما بالحديث: قال رسول الله على: «خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك». [النسائي وغيره].

وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.



# عيدا وعدي أقا فعدي ها لهدي ها العدي الم

الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى، وبعد:

فقد من الله على المسلمين بشهر رمضان يأتيهم في كل عام فيتقربون إليه فيه بالصيام والقيام،

ثم يأتي من بعده يوم العيد وقد يوافق هذا اليوم يوم الجمعة، وقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة

الجمعة إذا وافقت يوم عيد واجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد، ولنا مع هذا الموضوع الوقفات

العدد:

لإنبة:

الوقسفسة الأولى: الأحساديث الواردة في هذا الموضوع:

ا-عن محمد بن كثير قال: أخبرنا إسرائيل قال: حدثنا عشمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رواد الشامي قال: أشهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة. فقال: من شاء أن يصلى فليصل.

[رواه ابو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود].

7- عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة.

[أخرجه أبو داود وصححه الألباني].

"- عن ابن جريج قال: قال عطاء: اجتمع يوم
جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان
اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعًا فصلاهما
ركعتين بكرةً لم يزد عليهما حتى صلى العصر،
[أخرجه أبو داود وصححه الألباني].

# إعدادالستشار/ أحمل السالط عالى

3- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عنه أنه قال: قد اجتمع في يومكم عيدان فمن شاء أجرأه من الجمعة وإنا مُجمعون.

[رواه ابو داود وقال عنه الألباني صحيح بما قبله أي بشواهده].

- عن ابن عبمر قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله على فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن ينتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف.

[رواه ابن ماجه وصححه الألباني]. الوقفة الثانية: الرخصة في صلاة الجمعة بعد

اختلف العلماء في ذلك على عدة أراء:

الرأي الأول: ذهب إلى أن صلاة الجمعة بعد العيد تصير رخصة يجوز للمسلم أن يصليها أو يتركها، وهذا الحكم خاص بمن صلى العيد دون من لم يصل صلاة العيد كما أن هذا الحكم لا يشمل الإمام وثلاثة معه، وهو قول جماعة من العلماء.

الرأي الثاني: ذهب إلى أن صلاة الجمعة بعد العيد لا تصير رخصة بل يجب أن يصليها المسلم

الكلة.

الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩].

ب- ومن السنة: قوله على: «الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صببي، أو مريض». [رواه أبو داود بسند صحيح]. وقوله: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغاقلين». متفق عليه. وقال: «من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع الله على قلبه».

[اخرجه أبو داود وغيره، وقال الألباني: حسن صحيح].

Y - ولأنها صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد، فكما لا تسقط صلاة الظهر عمن صلى العيد في سائر أيام الأسبوع إذا وافق أحدها يوم العيد، فكذلك لا تسقط صلاة الجمعة لمن صلى العيد إذا وافق يوم الجمعة.

وو دليل الرأي الثالث وو

القائل بسقوط صلاة الجمعة عن الجميع الإمام والمأمومين، الآتي:

الزبير لصلاة السابق ذكرها، ومنها ترك ابن الزبير لصلاة الجمعة وهو إمام القوم فقد صلى بهم صلاة العيد ولم يحرج إليهم لصلاة الجمعة، فدل ذلك على سقوط الجمعة عن الجميع ؛ الإمام والمامومين.

٢- قول عبد الله بن عباس رضي الله عنها مادحًا تركه: «أصاب السنة» فدل ذلك على أن السنة سقوط الجمعة عن الجميع ؛ الإمام والمأمومين.

دليل الرأي الرابع: القائل بسقوط الجمعة عن غير المقيمين في البلد الأتي:

قول عثمان بن عفان رضي الله عنه: من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أحب أن ينصرف فليفعل.

وو مناقشة الأدلة وو

أ- يرد على دليل القول الثاني بالآتي:

۱- أن أدلتهم الموجبة لصلاة الجمعة أدلة عامة مخصوصة بما ذكرناه من أحاديث تدل على سقوط الجمعة عمن صلى العيد.

٢- قياسهم عدم سقوط الجمعة عمن صلى العيد

المكلف بها وهو قول

الرأي الثالث: ذهب إلى أن صلاة الجمعة تصير رخصة يسقط أداؤها وفرضها عن الجميع، وهو قول عطاء.

الرائي الرابع: ذهب إلى سقوط صلاة الجمعة عن غير المقيمين في البلد، وهو قول للشافعي وأبي حنيفة.

أدلة كل رأي:

دليل الرأي الأول: القائل بأن صلاة الجمعة بعد العيد تصير رخصة يجوز للمسلم أن يصليها أو يتركها الآتى:

1- الأحاديث الوارد ذكرها آنفًا في الوقفة الأولى، فقد خير النبي في الصحابة بين فعلها وتركها، فقال في: «من شاء أن يصلي فليصلّ»، والتخيير يدل على عدم الوجوب؛ إذ الواجب ما لا تخيير فيه بل هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام بحيث يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، كما أن قول ابن عباس مادحًا ابن الزبير لتركه صلاة الجمعة يوم العيد «أصاب السنة» يدل على أن ترك صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد هو القول الراجح والأولى بالقبول.

٢- ولأن الجمعة إنما زادت على الظهر بالخطبة وقد حصل سماعها في العيد «لاشتمال صلاة العيد على خطبة» فأجزأ عن سماعها ثانيًا.

وأما الإمام فلا تسقط عنه للآتي:

۱- لقوله الله الله عنه «وإنا مجمعون».

٢- ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه.

دليل الرأي الثاني: القائل بعدم سقوط صلاة الجمعة الآتى:

۱- عـمـوم الآية والأخــبــار الدالة على وجــوب
 الجمعة وهى:

أ- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي

على عدم سقوط الظهر عمن صلى العيد منقوض بالظهر مع الجمعة.

ب- يرد على دليل القول الثالث بالآتي: بأننا لو أسقطنا الجمعة عن الإمام لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه.

د- يرد على دليل القول الرابع بالآتي:

ا- بأن قول عثمان لا يخصص قول النبي على المراجع المرا

هو الرأي القائل بسقوط الجمعة عمن صلى العيد ما عدا الإمام لقوة أدلتهم وسلامتها عن المعارض.

وو الوقفة الثالثة: حكم صلاة الظهر في ذلك اليوم وو

اختلف الفقهاء فيما إذا سقطت صلاة الجمعة عمن صلى العيد هل يجب عليه صلاة الظهر أم لا ؟ على رأيين:

الرأي الأول: يرى سيقوط فرض الظهر كذلك ولا يصلى المصلي إلا العصر.

دليله: عن عطاء قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر،

[أخرجه أبو داود وصححه الألباني].

٢- قالوا: إن الجمعة الأصل في يومها والظهر بدل عنها فإذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط العدل.

الرأي الثاني: يرى عدم سقوط صلاة الظهر بل يجب أن تصلى صلاة الظهر في ذلك اليوم.

دليله: قال الإمام الصنعاني في سبل السلام: «ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل في منزله، فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة الموافق ليوم العيد على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله بل إنه وضح من قول عطاء أنهم صلوا وحدانا صلاة الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه، مع العلم بأنه لا يمكن القول بأنهم صلوا وحدانا صلاة النها لا تصح إلا جماعة صلوا وحدانا صلاة النها لا تصح إلا جماعة

وهذا إجسماح لا خلاف فيه». اهد

الرد على الرأي الأول: قــال الخطابي: «وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الروال، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر لأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكدها فالعيد أولى أن يسقط بها، أما إذا قدم العيد فلا بد من صلاة الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة، والله أعلم». اهـ.

الرأي الراجح: هو الرأي الثاني القائل بعدم سقوط صلاة الظهر.

ووالوقفة الرابعة: هل الأصل الظهر أم الجمعة ? وو

اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين:

الرأي الأول: يرى بأن الأصل صلاة الجسمعة والظهر بدل منها.

الرأي الشائي: يرى بأن الأصل الظهر والجمعة بدل منها.

قال الصنعاني في سبل السيلام: «ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح بل الظهر هو الفرض الأصل المفروض ليلة الإسراء والجمعة متأخرة فرضيتها ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعًا فهي البدل عنه».

الرأي الراجع: أن كلا الصلاتين أصل في يومها فالجمعة أصل في يومها، والظهر أصل في يومه.

الوقفة الخامسة: معنى سقوط فرض الجمعة والأثر المترتب عليه:

معنى سقوط فرض الجمعة أو الظهر هو الوارد في قبول زيد بن أرقم رضي الله عنه ثم رخص في الجمعة، فمن شاء أن يصلي فليصل ، فلا يجوز لسلم أن يُخَطِّئ آخر ترك صلاة الجمعة، ولا يجوز لمن لم يصل أن يُخَطِّئ من صلى، فالأمر فيه سعة، والإثم مدفوع عن الفاعل أو التارك، وإن كان يستحب للمسلم أن يتبع هديه عن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، والله من وراء القصد.



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى أله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فكما تصر السنون والأيام فقد مر شهر رمضان، ومضى وهو شاهد على العديد من الناس، فمن مغتنم للأوقات مكثر من الدعوات مسارع في الخيرات، ومن مكتف بشهود أيام رمضان فإذا خرج من رمضان عاد لسيرته الأولى من هجر القرآن ودروس العلم وأعمال الخير، ومن شارد عن بيت الله، هارب عن مشاركة المسلمين في دعوتهم وعبادتهم، لا يدري ما الله مريد منه، ولا فاعل فيه.

فاللهم اجعلنا من الصنف الأول الذي كان رمضان فاتحة خير لعامه الجديد، وتأسيسًا لعمله من الصالحات، وطمعًا فيما أعده الله تعالى في الجنات.

## وواجنة الخلاوضيافة الرحمن وو

هل علم الفائزون في رمضان ما أعد الله تعالى لأهل الإحسان في الجنة؟ ما طعامهم؟ ما شرابهم؟ ما هداياهم؟ ما ضيافتهم؟ يخبرنا عن ذلك سيد ولد آدم

قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال: «زيادة كبد النون» (أي الحوت). قال: فما غداؤهم على إثرها ؟ قال: «يُنحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه ؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلاً». قال: صدقت. قال: وجئت أسالك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك ؟» قال: أسمع بأذني. قال: جثت أسالك عن الولد ؟ قال: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل منبي المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله». قال اليهودي: «لقد صدقت وإنك لنبي، ثم انصرف فذهب فقال رسول الله بشيء منه حتى أتاني الله به». [رواه مسلم في صحيحه].

فهده هي الجنة التي ينسغي أن يشمر لها المشمرون، ويعمل لأجلها العاملون، ويتنافس في سبيلها المتنافسون.

وأهل الجنة بعد دخيولها تصبت لهم الموائد



الربانية، فهم في ضيافته جل وعلا، وقد أحلهم دار المقامة لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب.

الأب السلم نحو مسنولياته والأم السلمة ال

أيها الأب المربي، أيتها الأم المربية: هل شمرتما للجنة التي أعدها الله تعالى للمجتهدين من عباده؟ وهل حرص ثناء على الأخذ باسباب النجاة من النار، والتي منها صيانة الأولاد وتأديبهم وتربيتهم؟

أيها المربون؛ إن التربية أمر صعب في هذا الزمن الصعب، لكنها يسيرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه، فقاصد الله لا يخيب، ورحمة الله من المحسنين قريب، فمن أراد أن يعبد الله بما شرع في قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الّذِينَ إَمَنُوا قُوا أَنْفُستَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النّاسُ والحَجَارَةُ ﴾، فإن الله تعالى الذي لم يكلفه ما لا يطيق سيوفقه فإن الله تعالى الذي لم يكلفه ما لا يطيق سيوفقه ويعينه، ويجعل عاقبته إلى خير.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنه، «ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة». سأن ابن ماجه وحسنه الألباني،

وفي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة». قال الأرناءوط حديث صحيح لغيره، وعند أبي داود: «فأدبهن».

والعلماء على أن التأديب هذا أي بأداب الشريعة، واتقى الله فيهن أي في أداء حقوقهن، وصبر عليهن وأطعمهن وكساهن وزوجهن فأحسن أدبهن ورحمهن وكفلهن، قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذه الألفاظ: يجمعها لفظ الإحسان.

# إعداد/ جمال عبدالرحمن

وفي رواية للترمذي: «من ابتلي بشيء من هذه البنات». قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار، أي من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل ؛ أيحسن إليهن أو يسيء، ولهذا قيده في حديث أبي سعيد بالتقوى: «واتقى الله فيهن»، فإن من لم يتق الله لا يأمن أن يتضجر بمن وكله الله إليه أو يقصر عما أمر بفعله، أو لا يقصد بفعله امتثال أمر الله وثوابه، والله أعلم.

وقوله على ذلك واية الترمذي: «سترًا من النار» أي: جزاؤه على ذلك وقاية بينه وبين نار جهنم حائلاً بينه وبينها، وفيه تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبًا عن القيام بمصالح أنفسهن، بخلاف الذكور لما فيهم من القوة البدنية وجزالة الرأي، وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال.

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي علينا فأخبرته فقال: «من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترًا من النار».

وفي شأن عيالة الأولاد عمومًا ذكورًا وإناتًا، قال رسول الله على: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول». رواه أحمد وصححه.

وقال عَلَيْ: «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه

على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله». قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم ؟

[رواه مسلم].

وتوعد النبي في من يضيع عياله من النفقة والتعليم فقال: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول». [سنن النسائي الكبرى].

إن تربية الأولاد وعيالتهم وكفايتهم وتعليمهم وتأديبهم من أعظم الأعمال التي كلف بها الشرع الأبوين وجعلها مسئولية عظيمة لا تقبل التفريق ولا الإهمال، بل الإهمال والاستهتار في مقابله العذاب في المنار: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النّاسُ وَالحَجَارَةُ ﴾ [التحريم: ١٢].

وإذا كان الإسلام نهى عن تضييع الأولاد في النفقة والتعليم، فكيف كانت حياة نساء السلف تجاه هذا المال؟

## ووالمال في حياة المرأة المسلمة وو

المرأة الصالحة والزهد في المال وإنفاقه والتطلع إلى ما عند الله عنه بعث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بشمانين ألف درهم إلى عائشة – رضي الله عنها وكانت صائمة وعليها ثوب خَلِق (بالي)، فوزعت هذا المال من ساعتها (في الحال) على الفقراء والمساكين. ولم تُبق منه شيئًا، فقالت لها خاده تها: يا أم المؤمنين، ما استطعت أن تشتري لنا لحمًا بدرهم المؤمنين عليه ؟ فقالت: يا بنية، لو ذكرتني لفعلت (٢).

ومن المواقف العظيمة لأم المؤمنين رضي الله عنها في الإنفاق والزهد ما قاله الإمام مالك رحمه الله في موطئه، قال: أنه بلغه عن عائشة زوج النبي الله في موطئه، قال: أنه بلغه عن عائشة وليس في أن مسكينًا سألها وهي صائمة، وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه، فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه، فقالت: أعطيه إياه، قالت:

ففعلت، قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ؛ ما كان يُهدى لنا ؛ شاة وكفنها(٧)، فدعتني عائشة أم المؤمنين فقالت: كلي من هذا، هذا خير من قرصك.

وعن مالك أيضًا قال: بلغني أن مسكينًا استطعم عائشة أم المؤمنين، وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب، فقالت عائشة: أتعجب اكم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة(٨)!

نعم ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ × وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ × وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَنَرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]. وهذا ما فهمته عائشة رضي الله عنها.

وعن عطاء بن السائب قال: أوصى إليً رجل من أهل الكوفة في تركته وذكر أنه مولى لآل علي بن أبي طالب، فقدمت المدينة فدخلت على أبي جعفر ؛ محمد بن علي، فقال: ما أعرفه، ودلني على (أخته) أم كلثوم بنت علي، فإذا عجوز على سرير في بيت رث، فإذا في البيت سقاء معلق، فجعلت أقلب بصري في البيت، فقالت: يا بني، لا يحزنك ما ترى، فأنا بخير، قلت: أوصى رجل إليً بتركته، وذكر أنه مولى لكم، قالت: ما أعرفه، وإن مولى لنا يقال له هرمز أو قالت: ما أخرني أن رسول الله يَق قال: «يا كيسان، في كيسان أخبرني أن رسول الله يَق قال: «يا كيسان، إن آل محمد لا يأكلون الصدقة، وإن مولى القوم من أنفسهم فلا تأكله»(٩).

فانظري أيتها المسلمة لهذا النموذج الفذ العظيم، ليس عندها في البيت متاع إلا ما يبلغها ويحفظ حياتها ؟ وتقول لعطاء: يا بني لا يحزنك ما ترى، فأنا بخير، نعم هي بخير مادامت تشعر بأنها قريبة من ربها وأن الدنيا ليست دار مقر، وأن الآخرة خير وأبقى.

أما عمر رضي الله عنه فقد أرسل إلى أم المؤمنين زينب بنت جحش- رضي الله عنها- نصيبها من العطاء، فلما أُدخل عليها قالت: غفر الله لعمر، غيري



من أخواتي كان أقوى على قُسنم هذا مني، قالوا: هذا كله لك، قالت: سبحان الله! واستترت من المال بثوب، وقالت: ضعوه واطرحوا عليه ثوبًا، قالت برّة أو برزة بنت رافع راوية الحديث: ثم قالت لي: أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى بني فلان وبني فلان من أهل رحمها وأيتامها، فقسمت حتى بقي منه بقية تحت الثوب، فقالت لها برة: غفر الله لك يا أم المؤمنين، والله لقد كان لنا في هذا حق، فقالت: فلكم ما تحت الثوب، قالت: فكشفنا فوجدنا ما تحته خمسة وثمانين درهمًا، ثم رفعت أم المؤمنين يدها، فقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا(۱۰). فتوفيت من عامها.

ومن هذا نرى أن أم المؤمنين:

أولاً: كرهت مجيء هذا المال إليها.

ثانيًا: سترته بثوب عن وجهها لتحفظ عينيها من النظر إلى فتنته، ومن ثم لا يصل إلى قلبها جب ذلك المال.

ثالثًا: أمرت الجارية أن تقبض منه بيدها لتحفظ أم المؤمنين يدها من مس ذلك المال فستسؤثر في يدها

رابعًا: دعت الله الإيدخل عليها مثل هذا المال بعد يومها، فاستجاب الله لها وقبضها. فالدنيا ليست هُمَّ أم المؤمنين، بل جعلت المال وسيلة لنيل أعلى درجات الآخرة، ولم تجعله هدفًا، كما هو في حياة الكثيرين اليوم والكثيرات.

## ووالرأة الصالحة ومال زوجها وو

المراة مأمورة أن تحافظ على مال زوجها، فهي مؤتمنة عليه وهي عندئذ من خير النساء كما بين ذلك رسولنا على في قوله: «حُدِر النساء من تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك»(١١). وليس لها أن تتصرف في شيء منه إلا بإذنه ما دام أنه يحسن الإنفاق عليها وعلى بيتها وأولادها، لكنه في حالة ما إذا كان الزوج شحيحًا

في الإنفاق على أولاده، فيبجوز أن تأخذ المرأة من ماله بدون علمه وإذنه ما يكفيها وأولادها بالمعروف، كما أذن بذلك النبي على الله المنبي

عن أم المؤمنين عائشة - رضي اللَّه عنها - أن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي عَنِي فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان- زوجها- رجل مسيّيك، وفي رواية: شحيح، فهل عليَّ حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: «لا أراه إلا بالمعروف». وفي رواية: «خدي من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك»(١٢).

### وو الرأة الصالحة والتصدق على زوجها وو

انطلقت زينب امرأة عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه وعنها- إلى بيت رسول الله عنه وعنها- إلى بيت رسول الله عنه وعنها من الأنصار(١٣) حاجتها كحاجة زينب. تقول: فخرج علينا بلال، فقلنا: ائت رسول الله على فأخبره أن أمراتين بالباب تسالانك: اتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وأيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن، فدخل بلال فساله، فقال على: «من هما» قال: امرأة من الأنصار ورينب، قال: «أي الزيانب؟» قال بلال: امرأة عبد الله، فقال عَنِينَ: «لهما أجران، أجر القرابة، وأجر الصندقة»(١٤).

المرأة الصالحة.. وأكل الحلال

هذه عنصرة بنت الضارث الخنزاعية أخت أم المؤمنين جويرية- رضي الله عنها- تحدُّث عمرة حديثًا عن رسول الله عن الله ع فمن أصاب منها من شيء من حلِّهِ بُورك له فيه، ورُبُّ متخوض في مال الله (أي يخوض فيه بأكله حرامًا) ومال رسوله، له النار يوم القيامة»(١٥).

فالعاقلة التي تأكل من حلال وتوصى زوجها كلما خرج من البيت وتقول له: اتق الله فينا ولا تكسب إلا من حالل ولا تطعمنا إلا من حالل، فكل جسم نبت من سنُحت فالنار أولى به، ومعاذ اللَّه.

والله ولى التوفيق.

# إعداد/عبده الأقرع

الحمد لله الذي وعد على مقابلة الإساءة بالإحسان خير الجزاء، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الرسل وسيد الأنبياء، أما بعد:

قإنَّ العيد في الإسلام - أيها الإحوةُ غبطةً في الدِّين والطاعة، وبهجةٌ في الدنيا والحياة، ومظهر القوة والإخاء.

وقد قيل: من أراد معرفة أخلاق الأمة فليراقبُها في أعيادها، إذ تنطلقُ فيه السجايا على فطرتها، وتبرزُ العواطفُ والميولُ والعاداتُ على حقيقتها، والمجتمعُ السعيدُ الصالحُ هو الذي تسمو أخلاقُه في العيد إلى أرفع دروة، وتمتدُّ فيه مشاعرُ الإخاءِ إلى أبعد مدى.

فالإسلام يريد للمسلمين أن يحيوا سعداء في الدنيا قبل سعادتهم في الآخرة، ومن أعظم أسباب سعادة الدنيا أن تسودهم المحبة، وتنتشر بينهم المودة حتى يكون المجتمع كله على قلب رجل واحد، كما قال رسول الله عنه: «مثلُ المؤمنينَ في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثلُ الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرُ الجسد بالسهر والحمى». [مختصر مسلم ١٧٧٤].

ولكن الناظر المتأمل في واقعنا اليوم يجد أنه قد غلب الجفاء، واستحكمت القطيعة، لأتفه الأسباب، فأذهبت الود والصفاء، وأدى ذلك إلى الشقاق والمرافعات، وعمَّت الأثرة والأنانية وحبُّ الذات..

اهذه تعاليمُ الأخوة الإسلامية الصادقة؛ شقاق بين الأخ وأخيه، والابن وأبيه، والزوج وزوجه، والجار وجاره، والرّجل وصهره، تُرى ما سبب هذا الوباء؛

ربما كان السبب الأول عصبيان الرحمن، وطاعة الشيطان، فقد قبال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ

عَدُو فَاتَحْدُوهُ عَدُو الإِنْمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السّعِيرِ ﴿ [فاطر: ٢]. ومن عداوته لعنه الله - أنه يغيظه ما يكون عليه المسلمون من الأخوة والألفة والمحبة والمودّة، فهو يسعى جاهدًا لتفريق جمعهم وإيقاع العداوة بينهم، قال الله لتعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشّيُطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشّيُطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ

[مسلم ۲۱۸۲/۲۲۱۲/٤].

أي: في الخلاف والشرور والعداوة والبغضاء بينهم حتى تكون من ذلك الفتن العظيمة والخطوب الجسيمة.

عن أبي تعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله على: «إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان». فلم ينزلوا بعد ذلك منزلاً إلا انضم بعضهم إلى

بعض، حتى يقال: لو بُسط عليهم ثوبُ لَعَمُّهُمْ. [صحيح أبي داود: ٢٢٨٨].

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه «إنّ إبليس يضعُ عرشه على الماء ثمّ يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم، فيقول: ما صنعت شيئًا، قال: ثم يجيء أحدهم، فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امراته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم يجيء أحدهم، فيقول: منه ويقول: فرقت بينه وبين امراته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم نعت أحدهم.

وهذا نبي الله يوسف عليه السلام، قال الله تعالى في شائه: ﴿ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَحْرُوا لَهُ سَجُدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُوْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ لَهُ سَجُدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُوْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَ قُا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَحْرَجَنِي مِنَ السَّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزْغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِيَ وَبَيْنَ إِحْ وَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا الشَّيْطَانُ بَيْنِيَ وَبَيْنَ إِحْ وَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا الشَّيْطَانُ بَيْنِيَ وَبَيْنَ إِحْ وَتِي إِنَّ رَبِي لَطِيفٌ لِمَا الشَّيْطَانُ بَيْنِيَ وَبَيْنَ إِحْ وَتِي إِنَّ رَبِي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الحُكِيمُ ﴾ [يوسف: ١٠٠].

فمن خطوات الشيطان إحداث القطيعة بين المسلمين، وكثيرون أولئك الذين يتبعون خطوات الشيطان، فيهجرون إخوانهم المسلمين لأسباب غير شرعية، إما لخلاف مادي، أو سوء ظن،

وتستمر القطيعة دهرًا، وقد يحلف ألا يكلمه، وينذر ألا يدخل بيته، وإذا رآه في طريق أعرض عنه، وإذا لقيه في مجلس تخطاه ولم يصافحه، وهذا من أسباب الوهن في المجتمع الإسلامي، قال الله تعالى: ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ الله تعالى: ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وتَحْسَبُونَهُ هَيْنًا وَهُو عِنْدَ اللّه عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٥]، لأن هذا العمل أذى للمسلم، والله تعالى يقول: ﴿ وَالّذِينَ يُؤْذُونَ المُومِنِينَ وَالمُومِنِينَ وَالمُومِنِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٨].

إذا ضَعَفَ الوازعُ الديني تجسراً المرءُ على الاستخفاف بالمحرمات، وقلُ عنده احترامُ الناس، لذا كان الحكم الشرعي حاسمًا والوعيد شديدًا، قال رسول الله عنه: «لا يحلُ لمسلم أنْ يهجرُ أخاهُ فوق ثلاث فمن هَجَرَ فوق ثلاث فمات دَخَلَ النار». [صحيح: أبي داود (٢٠١٤)].

وقال الله الله من هَجَرَ أَحْدَه سنة كسفكِ دمه». [صحيح أبي داود ٤٩١٥].

وحسبك من آثار القطيعة بين المسلمين الحرمان من مغفرة الله عز وجل، قال رسول الله عن وجل، قال رسول الله عن «تُعرضُ الأعمالُ في كلّ اثنين وخميس، فيغفرُ الله لكلّ امرئ لا يشركُ بالله شيئًا، إلا امراً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركُوا هذين حتى يصطلحا») [مسلم ٢٥٦٩].

وقال على الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شبعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمُشرك أو مُشاحن». [صحيح الترغيب ٢٧٦٧].

ولذلك وصف رسول الله على خير الرَّجلين بأنه الذي يبدأ بالصلة وقطع الخصومة، فقال على: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». وقال على: «لا يحلُّ لمؤمن أن يهجر مؤمنًا

فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يُرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. [صحيح الترغيب ٢٧٥٧].

قاصطلحوا أيّها المتشاحنون، وتواصلوا أيها المتقاطعون، وأفيضوا جميعًا إلى ظلال المحبة والسيلام والتّعاون والأخوة والوئام، تُحققوا ما تصبون إليه من رُشد وخير، في نُنياكم وأخراكم، إذًا لابد من العفو عن الزلات، والغضّ عن الهفوات، ويبادر كلُ متشاحنين إلى التسامح والصفاء، فإن كل إساءة تقابل بالإحسان سوف يكون له الأثر الطيب في محو أثرها، ومعالجة ما أحدثته من الطيب في محو أثرها، ومعالجة ما أحدثته من بإتباع السيئة الحسنة فقال تعالى: ﴿أَدُفَعُ بِالتّبِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيً هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيً حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: ٢٤].

والمعنى: إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إلى مصافاتك ومحبتك حتى يصير كأنه ولي لك حميم، ومقابلة السيئة بالحسنة مرتبة عظيمة لا يرتقي إليها من عباد الله إلا من امتلك زمام نفسه ؛ إذ فيها خيره وسعادته في العاجلة والآجلة وصلاح مجتمعه.

قمن خالف هواه وأخذ بتوجيه مولاه؛ ﴿ خُدِ الْعَنْ فِي وَاعْدِرْضٌ عَنِ الجُاهِلِينَ ﴾ الْعَنْ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضٌ عَنِ الجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]،

﴿ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصَعْفَحُوا وَتَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا عَالِنُ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٤]، ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا اللّهُ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٧]، ﴿ وَجَزَاءُ سَيّئَة سِيئَة مِثْلُهَا فَمَنْ عَقَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠]، فقد فارْ وأنْجَحَ، وفي جعل أجر اللّه ﴾ [الشورى: ٤٠]، فقد فارْ وأنْجَحَ، وفي جعل أجر العافي على الله، مما يهيج على العفو، وأن يعامل العافي على الله، مما يهيج على العفو، وأن يعامل العافي على الله به، فكما العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما

يحب أن يعفو الله عنه، فَلْيعف عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا، عفا الله عنه، ومن صفح، صفح عنه، ومن عامل الله بما يحب، وعامل عباده بما يحبون، نال محبة الله، ومحبة عباده، وتلك سعادة يرجوها كل من عاش على الغبراء في قطع مرحلة الحياة.

لذا لا يرتقي إلى هذه المرتبة العظيمة إلا من صبر على كظم الغيظ وقابل الإساءة بالإحسان: ﴿ وَمَا يُلَقًاهَا إِلاَّ النَّذِينَ صَنبَرُوا وَمَا يُلَقًاهَا إِلاَّ النَّذِينَ صَنبَرُوا وَمَا يُلَقًاهَا إِلاَّ النَّذِينَ صَنبَرُوا وَمَا يُلَقًاهَا إِلاَّ الْوَمِينَ مَن حَظَّ عَظيمٍ ﴿ وَصَلت: ٣٥]، والعفو عند المقدرة من شيم الرَّجل الكريم، قال الله تعالى حكاية عن نبيه يوسف عليه السيلام وإخوته: ﴿ قَالُوا تَاللّه لَقَدْ لَوَاللّه اللّه عَلَيْنَا وَإِنْ كُنّا لَحْسَاطِئِينَ (٩١) قَالَ لاَ تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَعْفِر اللّه لَكُمْ وَهُو آرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴾ [يوسف: ٩١-٩٢]، والعفو عن المسيئ الرَّاحِمِينَ ﴾ [يوسف: ٩١-٩٢]، والعفو عن المسيئ عرْة، قال رسول الله عَبدًا بعفو إلا عزّا، وما تواضع مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزّا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله عز وجل».

[مسلم ۲۰۸۸ باب استحباب العفو والتواضع]. وحسب العافي قول النبي على: «من كظم غيظًا، وهو قادرٌ على أن يُنْفذُه، دعاهُ الله سبحانه وتعالى على رؤوس الضلائق يوم القيامة حتى يُخيره من الحور العين ما شاء».

[أبو داود ٤٧٧٧، وهو في صحيح الجامع ٢٥١٨]. فهل أنتم منتهون أيها المتخاصمون ؟ وقد قال رسول الله الله عنه «ما توادً اثنان في الله فيُفرق بينهما إلا بذنب يُحدثهُ أحدهما».

[صحيح الجامع ٢٠٠٥]. نسال الله أن يؤلُّف بين قلوبنا، وأن يُصلح ذات بيننا، وأن يهندينا سُيبل السالم.

## وو أولاً من القصة وو

قال ابن إسحاق: وقاتل عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي حليف بني عبد شمس بن عبد مناف يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده فأتى رسبول الله في في أعطاه جندلاً – وهو أصل الشبجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع – من حطب، فقال: «قاتل بهذا يا عكاشة».

فلما أخذه من رسول الله على هزّه، فعاد سيفًا في يده طويل القامة، شديد المتن أبيض الصديدة، فقاتل به حتى فتح الله تعالى على المسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون، ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله على حتى قتل في الردة وهو عنده». اهـ.

وو ثانيًا: التخريج وو

هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصدة له طريقان:

الأول: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣: ٩٨) قال: أخبرنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا أحمد قال: أخبرنا يونس عن ابن إسحاق في تسمية من شهد بدرًا قال: «وعكاشة بن محصن وهو الذي قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يده فأتى رسول الله الله الله القصة.

الثاني: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٩٩/٣) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن أحمد الأصبهاني قال: أخبرنا الحسن بن الجهم قال: أخبرنا العسين بن الفرج قال: أخبرنا الواقدي قال: فحدثني عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه عن فحدثني عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه عن عمته قالت: قال عكاشة بن محصن: «انقطع سيفي يوم بدر» القصة.

### وو ثاثاً:التحقيق وو

الطريق الأول: سنده تالف لوجود سقط من بعد ابن إسحاق، قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (١٤٤/٢): «محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر، المطلبي مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلس، ورمى بالتشيع والقدر، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومائة». اه.

قلت: يتبين من كلام الحافظ أن ابن إسحاق: بالنسبة للاعتقاد: رمى بالتشيع والقدر، وبالنسبة للإسناد: مدلس من صغار الخامسة.

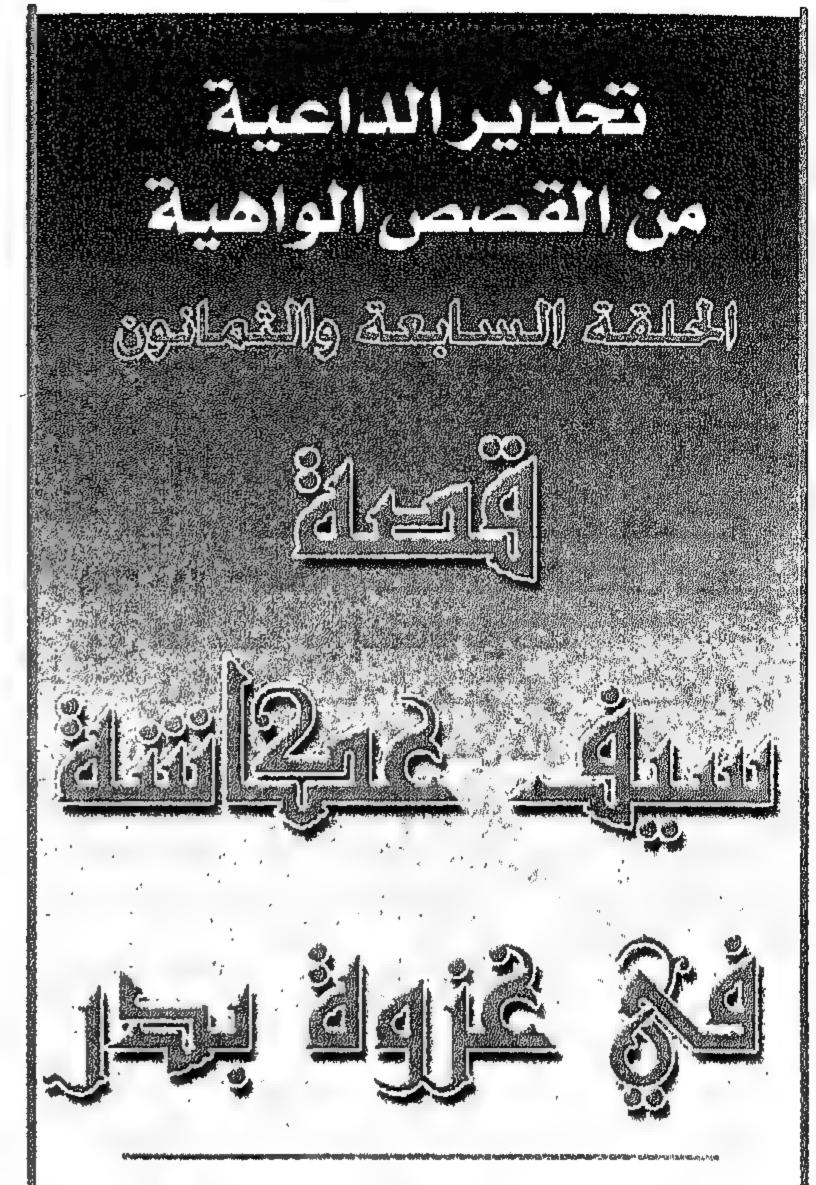

# إعداد/على حشيش

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصاص لوجودها في كتب المغازي الوعاظ والقصاص لوجودها في كتب المغازي والسير ومما ساعد على انتشار هذه القصة ورودها في كتاب «الرحيق المختوم» الحائز على الجائزة الأولى لرابطة العالم الإسالامي في «المؤتمر الإسالامي الأول» للسيرة النبوية الشريفة الذي عقد في كراتشي في شهر شعبان سنة ١٣٩٨هـ وفيه العديد من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصص الواهية مثل قصة «تعبان الغار» فهو في أشد الحاجة إلى التخريج والحديق وسبحان ربي لا يضل ربي ولا ينسى، وإلى القارئ الكريم تخريج هذه القصصة وتحقيقها:

١- أما.عن التدليس فقد أورده الصافظ ابن حجر في كتابه «طبقات المدلسين» في المرتبة الرابعة من المدلسين رقم (٩) وقال: «محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني: صاحب المغازي صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم». اه.

أ-- قلت: والمرتبة الرابعة من المدلسين بينها الحافظ في مقدمة طبقات المدلسين فقال: «من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل». اهد.

ب- فإذا كان هذا هو حال ابن إسحاق إذا روى حديثًا بإسناده فلا يقبل إذا عنعن لكثرة تدليسه عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم فكيف به إذا روى حديثًا أسقط إسناده كالحديث الذي جاءت به هذه القصة فطريقه مظلم لسقوط سنده.

جـ- نقل الحافظ في «التهذيب» (٢٧/٩) عن يعقوب بن شبيبة قال: سمعت ابن نمير يقول: «إذا حدث ابن إسحاق عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق، وإنما أتى من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة». اه.

س- قلت: لقد بينا أن ابن إسحاق في المرتبة الرابعة بالنسبة للمدلسين، أما عن طبقة ابن إسحاق بالنسبة لطبقات الرواة فهو كما بينا أنفًا أنه من صغار الخامسة.

هـ - قال الحافظ في «مقدمة التقريب» (١/٥): «الخامسية: هي الطبقة الصنغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة».

د-قلت هذا حال الطبقة الضامسة من رواة الحديث وتبين أنها الطبقة الصغرى من التابعين، ولقد بينا أن ابن إسحاق من صغار الخامسة، إذن مما قدمنا يتبين أن ابن إسحاق من صغار الطبقة الصغرى من التابعين وبهذا لم يثبت له سماع أحد من صحابة النبى الله.

ويظهر من هذا التحليل ظلمة هذا الطريق التالف بإسقاط الإسناد من بعد ابن إسحاق.

هـ لذلك نجد أن حديث القصبة أورده ابن هشام في «السيرة» (٣٠١/٢) (ح٧٦٩) عن ابن إسحاق بغير إسناد.

و- وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢٨٧/٣) عن ابن إسحاق بغير إسناد.

ويخشنى أن تكون هذه القصة التي أخرجها

البيهقي بسنده عن ابن إسحاق وإسقاط السند من بعد ابن إسحاق أن يكون ابن إسحاق رواها عن محمد بن السائب الكلبي فأسقط السند لأن الكلبي كذاب.

فقي «تهذيب التهذيب» (٣٨/٩): «قدم ابن إستحاق بغداد فكان لا يبالي عمن يحكي عن الكلبي وغيره». اهـ.

قلت: وقد ثبت في «تهدنيب الكمسال» (٢١/٧٢/١٦) أن ابن إسحاق روى عن محمد بن السائب الكلبي.

وثبت أيضًا في «تهدنيب الكمسال» (١٦/٩٩/٢٩٥٨) أن محمد بن السائب الكلبي روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار.

ونقل الإمسام الذهبي في «الميسران» (۲/۲۰۵۰/۲۰) عن ابن صعبن قال: «الكلبي ليس بثقة»، وقال الجورجاني وغيره: «الكلبي كذاب»، وقال الجورجاني وغيره: «الكلبي كذاب»، وقال الدارقطني وجماعة: «الكلبي متروك».

وقوق ذلك ما بيناه أنقًا بأن ابن إسحاق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم وبينا أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة، وبإسقاط الإسناد تصبح القصة باطلة والطريق إلى المتن مظلم.

## وو الشريق الثاني وو

هذا الطريق الثاني الذي جاءت به القصبة أيضنًا طريق تالف وعلته الواقدي.

١- أورده الإمسام الذهبي في «الميسزان» (٧٩٩٣/٦٦٢/٣) قال: «محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المدني القاضي صاحب التصانيف، قال أحمد بن حنبل: هو كذاب يقلب الأحاديث».

٢- قال الإمام ابن عدي في «الكامل» (٢٤١/٦) (١٧١٩/٩٨): سمعت عبد الملك بن محمد يقول: ثنا عبد الوهاب بن الفرات الهمداني سئلت يحيى بن معين عن الواقدي فقال: «ليس بثقة».

حدثنا ابن حماد، حدثنا معاوية عن يحيى قال: محمد بن عمر بن واقد ليس بشيء، قال معاوية: قال لي أحمد بن حنبل: هو كذاب».

٣- قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢١/١/٤): «سالت أبي عن محصد بن عصر الواقدي المدني فقال: متروك الحديث».

3- قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري حدثنا إسحاق بن منصور قال: قال أحمد بن حنبل: «كان الواقدي يقلب الأحاديث، يلقى حديث ابن أخي الزهري على معمر ونحو

هذا». قال إسحاق بن راهويه: كما وصف وأشد لأنه عندي ممن يضع الحديث.

٥-- قال الإمام البخاري في «الضعفاء الصغير» (ت٣٤): «محمد بن عمر الواقدي: قاضى بغداد «متروك الحديث ﴾.

الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (ت٥٣١): «متروك الحديث».

قلت: ولقد بين الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» (ص٢٩) معنى هذا المصطلح عند النسائي فقال: «مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». اهـ.

بهذا التحليل يتبين من أقوال أئمة الجرح والتعديل أن القصة من هذا الطريق واهية لما فيه من الكذابين أو المتروكين.

وقد يتوهم من لا دراية له أن القصية إذا حاءت من طريق أخر قوى بعضها بعضًا كما حدث لمن اغتر بكثرة طرق قصة شرب بول النبي وغفل عن القاعدة التي أوردها الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (ص٣٣): «قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسنًا؛ لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات يعني لا يؤثر كونه تابعًا أو متبوعًا كرواية الكذابين والمتروكين، اه.

وكم زلّت اقدام نتيجة الجهل بهذه القاعدة والجهل بمعرفة درجة ضعف الراوي فراح يناطح الصفور ليصحح المكذوب الموضوع.

بهذا يتبين أن هذه القيصية واهية، وأن الطريق الثاني يزيد القصية وهنًا على وهن.

□□ رابعاً: بدائل معديدة لدلائل النبوة في غزوة بدر و

القصدة الأولى: أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» (ح١٧٧٩) – كتاب «الجهاد والسير» باب «غروة بدر» قال: حدثنا ثبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس أن رسول الله على شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله والذي عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر برسول الله على برب ألا الغيماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله الله الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرًا، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه فكان أصحاب رسول الله المناه الله المناه المنا

عن أبي سفيان وأصبحابه؟ فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل، وعتبة، وشيبة، وأمية بن خلف فإذا قال ذلك ضربوه، فقال: نعم. أنا أخبركم. هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان علم. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس، فإذا قال هذا أيضًا ضربوه، ورسول الله على قائم يصلي فلما رأى ذلك انصرف، قال: «والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم، وتتركوه إذا كذبكم. قال: فقال رسول الله على الأرض هاهنا وهاهنا، قال: قال: ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا، قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله على الم

قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» لهذا الحديث: «وفيه معجزتان من أعلام النبوة إحداهما: إخباره على بمصرع جبابرتهم فلم يتعد أحدهم مصرعه.

والثانية: إحباره على بأن الغلام الذي كانوا يضربونه يصدق إذا تركوه ويكذب إذا ضربوه وكان كذلك في نفس الأمر.

وقوله: «فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله عنه أي: تباعد». اهـ.

قُلْتُ: والحديث الذي جاءت به قصبة هاتين المعجرتين أخرجه أيضًا الإمام أحمد في «المسند» ح (١٣٢٩٥، ١٣٧٠٥)، وأبو داود قسي «السسنن» (٢٦٨١)، وابن حبان (ح٤٧٢٢).

لذلك أخرجه الإمام البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/٤٤، ٤٧، ٤٨).

القصة الثانية: وفيها إجابة الله عز وجل دعوة رسول الله على على على على من كان يؤذيه بمكة من كنار قريش حتى قتلوا مع إخوانهم من الكفرة ببدر.

فقد أخرج البخاري في صحيحه (ح٠٢٠، ٢٩٣٠، ٥٠٠ م٠٥، ٢٩٣٤، ٥٢٥، ٣٨٥٠، ومسلم في صحيحه (ح١٧٩٠، ٢٧٩٥، ومسلم في صحيحه (ح١٧٩٠)، وأحمد (٢٧٢٠، ٣٧٢٢، ٢٧٧٥، وفي ٣٩٦٢)، والنسائي في «المجتبى» (ح٢٠٦)، وفي «الكبرى» (ح٨٦٨، ٢٦٩٨)، وابن أبي شيبة (ح٩٨/١٤)، والطيالسي (ح٥٣٠)، وابن حبان (ح٠٧٠٢)، وابن خبريمة (ح٥٨٧)، وأبو يعلى (ح٢١٣٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣٨/٨)، والفظ للإمام مسلم حيث قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي، حدثنا عبد الرحيم (يعني ابن سليمان) عن زكريا عن أبي الرحيم (يعني ابن سليمان) عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي، عن اين

مسعود. قال: «بينما رسول الله 🖆 يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصبحابٌ له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سَلاَ جِزور بنى قلان قياحده فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد النبي ﷺ وضعه بين كتفيه. قال: فاستضمكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر: لو كانت لي مَنْعة طرحته عن ظهر رسول الله الله الله والنبي ساجد، ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهى جويرية، فطرحت عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي ﷺ صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا، دعا ثلاثًا، وإذا سال، سأل ثلاثًا ثم قال: «اللهم عليك بقريش» ثلاث مرّات، فلما سبمعوا صوته ذهب عنهم الضحك، وخافوا دعوته، ثم قال: «اللهم عليك بأبى جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشبيبة بن ربيعة، والوليد بن عقبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي مُعَيِّط (وذكر السابع ولم أحفظه)، فوالذي بعث محمدًا ﷺ بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم ستحبوا إلى القليب، قليب

□□ التحقيق حول الأسهاء التي جاءت في القصة □□ قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» لحديث القصة:

۱- «الوليد بن عقبة بالقاف، اتفق العلماء على أنه غلط».

٧- وصوابه: الوليد بن عتبة بالتاء كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شبيبة بعد هذا وقد ذكره البخاري في «صحيحه» وغيره من أئمة الحديث على الصواب.

٣- قال العلماء: والوليد بن عقبة بالقاف هو ابن أبي معيط، ولم يكن ذلك الوقت موجودًا، أو كان طفلاً صغيرًا جدًا فقد أتى به النبي على يا يوم الفتح وهو قد ناهز الاحتلام ليمسح على رأسه.

٤- قوله: «وذكر السابع ولم أحفظه». وقد وقع في رواية البخاري تسمية السابع أنه عمارة بن الوليد، اهـ.

قلت: ورواية البخاري التي وقع فيها تسمية السابع أنه عمارة بن الوليد هي في «صحيحه» (ح٢٠٥) من طريق أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود القصة وفيها فلما قضى رسول الله عليه الصلاة قال: «اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك

بقريش». ثم سمتى. «اللهم عليك بعمرو بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليد». قال عبد الله: فوالله رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال رسول الله على القليب ال

قلت: يتبين من رواية البخاري:

۱- أن الوليد بن عقبة بالقاف غلط وصوابه الوليد بن عتبة بالتاء.

۲- والسابع الذي لم تبينه رواية مسلم وقع في رواية البخاري تسميته أنه عمارة بن الوليد. فائدة:

i- طرق حديث هذه القصنة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله الكوفي عن ابن مسعود كما في «تحقة الأشراف» للإمام المزي (ح٤٨٤).

ب- وأبو إسحاق هو السبيعي كذا في «تهذيب الكمال» (٤٩/٤/٢٦٥/١٤)، وهو عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي أورده الحافظ ابن حجر في «طبقات المدلسين».

المرتبة الثالثة رقم (٢٥) وقال: «مشهور بالتدليس»، والمرتبة الثالثة قال الصافظ في المقدمة: «من أكثر من التدليس فلم يحتج الأثمة من أحاديثهم إلا مما صرحوا فيه بالسماع». والرواية التي جاءت بها هذه القصة في صحيح مسلم لم يصرح فيها بالسماع عن عمرو بن ميمون وعالج هذه العلة الإمام البخاري في صحيحه الحديث رقم (٢٤٠) حيث أفادت روايته التصريح بالتحديث لأبى إسحاق عن عمرو بن ميمون وقرنها برواية عبدان تقوية لها لذا نجد في «هدى السياري» (ص١٣٥) أن الإميام مسلم بن الصجاح جاء إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فقبله بين عيينه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله». وبهذا التحقيق تصبح هذه صحيحة في أعلى درجات الصحة، وهذه القصص التي أوردنا أنفًا بدائل صحيحة لدلائل النبوة في غروة بدر وهي على سبيل المثال لا الحصر ليتمسك بها الداعية ويتخلص من القصيص الواهية.

هذا ما وفقني الله تعالى إليه وهو وحده من وراء القصد.



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

في هذا المقال نبين جملة من الأحكام التي تتعلق بزكاة الفطر، فنقول مستعينين بالله عز وجل:

يقال: زكاة الفطر، وصدقة الفطر، ويقال للمُخْرَج عطرة.

حكمها: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله وكلة الفطر صباعًا من تمر أو صباعًا من شبعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». [رواه البخاري].

وصدقة الفطرهي ما يخرجه المسلم من ماله للمحتاجين طهرة لنفسه، وجبرًا لما يكون قد حدث في صيامه من خلل مثل لغو القول وفحشه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «فرض رسول الله عنهما الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة الفطر طهرة للصائم من اللغو الرفث وطعمة للمساكين». [رواه أبو داود بسند جيد].

وقد شرعت زكاة الفطر في شبعبان من السنة الثانية من الهجرة.

وهي تفترق عن زكاة المال، فالزكاة هي صدقة المال، والفطر والكفارة صدقة الأبدان.

وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله الله الله على صدقة الفطر فريضة فرضها رسول الله على على المسلمين وما فرضه رسول الله الله الله الله على المسلمين وما فرضه الله تعالى وأمر به.

قال الله تعالى: ﴿ مَن يُطعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه وَمَنْ تَولَى فَ مَا الرَّسَلْذَاكَ عَلَيْهِمْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَولَى فَ مَا أَرْسَلْذَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [النساء: ٨٠].

وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

وو على من نجب الزكاة وو

وهي قريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين ؛ لحديث ابن عمر السابق.

ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يُتطوع بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل، ويخرجها المسلم عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها يضرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصالاً.

ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، فإن لم يجد إلا أقل من صباع أخرجه لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]، وقول النبي عَنْ : «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم». [متفق عليه].

### وو حكمة الزكاة وو

وأما حكمتها فظاهرة، ففيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدًا للجميع.

وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة، وفيها تطهير الصائم مما يحصل في



صيامه من نقص ولغو وإثم.

وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيامه شهر رمضان وقيامه وقعل ما يتيسر من الأعمال الصالحة.

## وي جنس الواجب في زگاة الفطر وي

وأما جنس الواجب في زكاة الفطر فهو طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو زبيب أو أقط (وهو اللبن الذي لم تنزع زبدته) أو غيرها من طعام بنى آدم.

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي على صباعًا من طعامنا ؛ الشعير والزبيب والأقط والتمر».

[رواه البخاري].

ولا يجزئ إخراج القيمة عند جمهور العلماء الن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله الله الذراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنه حيث كانوا يخرجونها صاعًا من طعام، وقد قال النبي الله الخليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي».

ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي عينها من أجناس مختلفة، وقيتمها مختلفة غالبًا، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعًا مما يقابل بقيمته من الأجناس الأخرى،

ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعًا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ.

# الم مقدار ركاة الفطر ووقت الوجوب ال

وأما مقدار الفطرة فهو صناع بصناع النبي وهو عبارة عن كيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ توضع في إناء بقدرها بحيث تملؤها ثم نكيل به.

وأما وقت وجبوب ركاة الفطر فهو غروب الشمس ليلة العيد.

فمن كان من أهل الوجوب حينذاك وجبت عليه وإلا فلا.

وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج الزكاة عنه، ولو ولد مولود بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب، لكن يُسن إخراجها كما سبق، وإن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الصدقة عنه، لأنه أدرك بعض الوقت من رمضان.

وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العبيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان وهي مضافة إلى ذلك فإنه يقال: زكاة الفطر من رمضان فكان مناط الحكم ذلك الوقت.

### وو وقت إخراجها وو

وأما وقت إخراجها فوقتان: وقت فضيلة، ووقت جوازُ.

١- فأما وقت الفضيلة: فهو صباح العيد قبل الصلاة لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «كنا نخرج في عهد النبي على يوم الفطر صاعًا من طعام»، وفيه أيضًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على: «أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة». [رواه مسلم وغيره].

وقال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجلُ زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله تعالى يقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزُكَى (١٤) وَذَكَسرَ اسْمَ رَبِّهِ فَسَصلَتَى ﴾ أَفْلَحَ مَنْ تَزُكَى (١٤) وَذَكَسرَ اسْمَ رَبِّهِ فَسَصلَتَى ﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥]، ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر.

٧- وأما وقت الجواز؛ فهو قبل العيد بيوم أو يومين، ففي صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني (أولاد نافع الراوي عن ابن عمر)، وكان ابن عمر يعطي الذين يقبلونها وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن

صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه لأنه خلاف ما أمر به رسول الله عند.

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

أما إن أخرها لعذر فلا بأس، مثل أن يجيء العنيد وليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر بثبوت العيد فجأة بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة أو يكون معتمدًا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها قبل الصلاة فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك.

والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة، فلو نواها لشخص ولم يجده ولا وكيله وقت الإخراج فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها.

وو جهة خراجها وو

وأما جهة إخراجها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين لا سيما إن كان مكانًا فاضلاً كمكة والمدينة أو كان فقراؤه أشد حاجة، فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه أو كان لا يعرف المستحقين فيه، وكل من يدفعها عنه

فى مكان فيه مستحق.

وو السنجون لزگاه العمار وو

والمستحقون لزكاة الفطرهم الفقراء ومَنْ عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيُعطَوْنَ منها بقدر حاجتهم.

ويجوز توزيع زكاة الفطر على أكثر من فقير ودفع عدد من الزكاة إلى مسكين واحد، لأن النبي قدر الواجب ولم يقدر من يُدفع إليه، وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحد بعد كيله وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثان أجزأهم ذلك.

ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو أحد من عائلته، إذا كالها أو أخبره دافعها أنها كاملة ووثق بقوله.

والمسلم تلزمه الصدقة عن الوالدة الفقيرة والأولاد الذكور الذين لا مال لهم حتى يشتغلوا بمعاشيهم، وكذلك الإناث إلى أن يدخل بهن الزوج، والمماليك والخدم الذين التزم المخدوم بنفقتهم ومعاشهم ويجوز صرفها للمسافرين المغتربين الذين لا مال لهم بأيديهم، أو الداخلين في الإسلام الذين لا يجدون عملاً يعيشون منه.

والحمد لله رب العالمين.

لجان بفروع الجماعة لجمع زكاة الفطر وتوزيعها تيسيراً عليك أخي المسلم بارك الله فيك، توجّه مشكوراً إلى أقرب فرعمن فروع جماعة أنصار السنة المحمدية في منطقتك، وادفع إليهم القيمة النقدية لزكاة الفطر وهم ينوبون عنك في شرائها عينا من قوت البلد، ثم يقومون بتوزيعها على فقراء السلمين. تقبل الله منا ومنكم.



أما بعد: أخي القارئ الكريم، فقد انتهينا في اللقاء السابق من ذكر قصة السبعين المختارين لميقات الله مع موسى عليه السلام ليعتذروا نيابة عن قومهم، لكن الحسّ المادي الغليظ حجبهم عن مسارب الغيب فاعلنوها في وقاحة متناهية: ﴿ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى اللّه جَهْرَةً ﴾ إنها الطبيعة القاسية التي لا تؤمن إلا بالمحسوس حكمت تصرفاتهم وانطلقت في جفاء على السنتهم فأعلنوا هذا القبيح من القول فعاقبهم الله بالصاعقة فارتجفت الأرض من تحت أقدامهم وماتوا جميعًا، ثم بعثهم الله من بعد موتهم آية لهم وعبرة لعلهم يوقنون بالغيب والبعث بعد الموت، ولعلهم يشكرون الله على نعمه السابغة عليهم.

وهذا موعدنا معك أخي الكريم لنتأمل بعض الفوائد والدروس؛ عسسى الله أن ينفعني وإياك بها في الدنيا ويوم يقوم الحساب، وبيانها كما يأتي:

أولاً: من سنن الله الكونية صنرف المتكبرين عن تدبر آيات الله المتلوة والمنظورة، المعنوية والمادية: ﴿ سَاَصُدُرِفَ عَنْ آيَاتِيَ النَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ



ال فكولان الك على الك على الك على الك على الك على الله ع

اعلىدا الرازق السلام عابلا





فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحُقِّ ﴾، وهذا جزاء من جنس العمل فهم انصرفوا لتكبرهم فصرفهم عقوبة لهم عن الفهم والعمل فلا خير فيهم في الدنيا ولا في الآخرة، وقد بين ربنا عز وجل ذلك في كتابه في أكثر من موضع نذكر منها موضعًا واحدًا، قال اللهُ عز وجل: ﴿ تِلُّكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُريدُونَ عُلُوا فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسنادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣].

فانظر رعاك الله كيف رتَّب المولى عز وجل ميراث الجنة في الآخرة على صلاح الدنيا كما بين سسبب صلاح الدنيسا على عدم العلو في الأرض بغير الحق وهو الفساد، ثم كيف قرن التكبر في الارض بالفساد فهما قرينان، وقد نعت الله اليهود بهذه السمات التي استجمعت كل عناصر الفساد، فتأمل معي قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةً عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَنَاءَ إِلَى يَوْم الْقِينَامَةِ كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسسَادًا وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ المُفْسِدِينَ ﴾ [المائدة: ٢٤].

انظر كيف وصل بهم التكبر إلى تجاوز الحد مع الله - سبحانه وتعالى - ووصفه بما لا يليق، وهو سببحانه أهل للثناء والمجسد ومسوصسوف بكل كسمسال ومنزه عن كل نقص فعاقبهم الله سبحانه بكفرهم وتكبرهم وصرفهم عن الانتفاع بآياته ومن أعظمها ما جاء به محمد ﷺ لم يتبعوه وهو على الحق وجاء يدعوهم وغيرهم إلى الحق، بل كما أخبر الله عنهم زادهم ما أنزل على محمد طغيانًا لأنهم لا يريدون الله

والدار الآخرة بل يريدون الدنيا، ولأنهم كما أَحْبِرِ الله عنهم: ﴿ وَإِنْ يَرَوُّا كُلَّ آيَةً ۚ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرُوا سَبِيلَ الرُّشندِ لاَ يَتُّخِذُوهُ سَبِيلاً ﴾، فدينهم وديدنهم الإفسساد في الأرض. وهذه الأوصاف اتصف بها كثير منهم إلا من رحم الله ومات على الحق قبل بعثة محمدٍ وعاصر بعثة محمد فأسلم ونجا بإسلامه كعبد الله بن سلام ومن آمن معه، وقد بين الله لهم أن أهل الفلاح والفوز والرحمة في الدنيا والأضرة هم أمة محمد، وإذا عدنا إلى سياق الآيات في القصبة التي بين أيدينا من سسورة الأعسراف نجسد أن موسى عليه السلام عندما رأى ما حل بقومه من الصناعقة والرجفة فزع إلى الله متوسلاً إليه راجيًا منه الرحمة والمغفرة فجاءته الإجابة كما يلي: ﴿ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وسبعت كُلَّ شبَيْءٍ فَسنَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزُّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمَّ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (١٥٦) الَّذِينَ يَتَّسِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِبْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمُورُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخُبَائِثَ وَيَضْنَعُ عَنْهُمْ إِصَّرَهُمْ وَالأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصِرُوهُ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ المُقْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦، ١٥٧].

فهنا كما تلاحظ قال الله لموسى: ﴿ عَذَابِي ﴾ أي: الصناعيقية أو الرجيفية التي أصنابت قومك ﴿ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَنَاءُ وَرَحْمَتِي ﴾ العامة وسعت الجميع في الدنيا، أما رحمتي الخاصة التي هي سبب النجاة في الدنيا والآخرة فهي من نصيب الذين يؤمنون بمحمد النبي الأمي الذي جاءت صفاته وصفات أتباعه في التوراة والإنجيل، ثم

ذكرت الآية الكريمة جانبًا من تلك الصيفات والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وفي الآية الكريمة إشادة بشرف أمة محمد وبيان منزلة من أمن به من العرب والعجم وتعريض بحال يهود المدينة الذين كفروا بهذا النبي الأمي كما هو موصوف عندهم وتحديرهم من سلوك مسلك أبائهم في الكيد والعناد، وأنه لا سبيل إلى النجاة إلا باتباع محمد وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر ومؤزارته ونصره.

ثانيًا: إذا كان التكبر سبيل كل شير فإن التواضع سبيل كل خير، ولذلك جاء من أهم سمات الأمة المرحومة التواضع لله ولرسوله وللمؤمنين والعزة على الأعداء، واقرؤا إن شئتم: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالنَّذِينَ مَعَهُ أَشِيدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩]. إلى آخر ما وصفهم الله به في هذه الآية وفي مواضع كثيرة يضيق المجال بذكرها، كما وردت آثار وأحاديث في صفات هذه الأمة الناجية لا يتسع المجال لها.

ثالثًا: قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله-: «فرق بين قول موسى عليه السيلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي النَّظُرُ إِلَيْكَ ﴾ » وبين قول هؤلاء: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّه جَهْرَة ﴾، فموسى قال ذلك شوقًا إلى رؤية ربه، أما هؤلاء فقالوه تشككًا واشتراطًا جافيًا لسنا بمؤمنين إلا إذا رأينا الله جهرة. اهـ. قُلْنَ مَهِ عام هم أن م مسيحال ها الله جهرة. اهـ.

قُلْتُ: مع علمهم أن موسى – عليه السلام – لم ير الله وأن الله تجلى إلى الجبل فجعله دكًا وخر موسى صعقًا لأن رؤية الله في الدنيا غير ممكنة، فهذا القول منهم والحال ما ذكر غاية الإثم والبهتان ومنتهى الكيد والعدوان، وإذا كان هذا حال الصفوة المختارة منهم فما حال العوام؟ وما حال من جاء من بعدهم ؟ يصدق عليهم قول

الحق تبارك وتعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَصْنَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُوَاتِ فَسنوْفَ يَلْقُوْنَ غَيْا ﴾ [مريم: ٥٩].

رابعًا: قال صاحب فتح القدير: «إنما عوقبوا بالصاعقة أو الرجفة لأنهم طلبوا ما لم يأذن به الله في الدنيا، أما في الآخرة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم، خلافًا لما ذهب إليه المعتزلة ومن تابعهم واعتمادهم على العقل في ذلك دعوى على شفا جرف هار، وقواعد عقلية لا يغتر بها إلا من لم يحظ من العلم النافع بنصيب». اه.

وقال: «لا ينبغي لمنصف أن يتمسك بتلك القواعد الكلامية التي وضعها المعتزلة في مقابلة النصوص الصريحة الواضحة». انتهى مع تصرف يسير من فتح القدير سورة الأعراف.

خامسسًا: في الآيات دليل على قدرة الله المطلقة في إماتة من يشاء وإحياء من يشاء فهو سبحانه القعال لما يريد.

سادسنا: في القصة دليل مادي ملموس على إمكانية البعث بعد الموت وقد تكرر مثل هذه المواضع في الذكر الحكيم، وقد يأتي بيانها في حينها (إن شاء الله).

سابعًا: علينا نحن أتباع النبي الأمي أن نشكر الله على مئته علينا ونعمته العظيمة، وحقيقة الشكر هو القيام بطاعة المنعم سبحانه - إقرارًا بالقلب واعترافًا باللسان وعملاً بالأركان ومؤازرة ونصرة بصدق وإخلاص وتواضع.

اللهم إنا نسالك شكر نعمتك، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك.



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على، ويعد:

في صباح يوم الأربعاء السابع من شهر رمضان لعام ١٤٢٨هـ، انتقل إلى جوار ربه ومولاه فضيلة الشيخ / محمد هاشم الهدية، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة في السودان، وبفقده - رحمه الله - فقدت أنصار السنة ركيزة من ركائز العمل الدعوي، حيث بذل الشيخ حياته في سبيل الدعوة إلى الله، كما شارك وساهم وكان له دور بارز في جميع الأنشطة السياسية والاجتماعية، وشارك في اتفاقية السلام الأخيرة بين جنوب السودان وشماله، وكان الجميع يرضى بقوله ويسلم له.

وقد ترأس الشبيخ أنصار السنة في السودان لمدة خمسين عامًا تقريبًا، انتقلت الجماعة في عهده انتقتالة كبيرة، حتى وصلت مراكزها إلى جميع أنحاء السودان، وقد غُرف الشيخ - رحمه الله -بمنهجه المعتدل، إلى جانب لينه وفقهه وكرمه، كان منزله مفتوحًا طوال اليوم للقاصدين، وكان ورعًا

فارق الدنيا ولا يمتلك منها بيتًا، حج بيت الله مرات كثيرة، وقد ذكر عنه الدكتور طه عابدين أنه حج معه قبل عشر سنوات، فقال له الشبيخ: هذه هي الحجة السابعة والثلاثون.

وقد اهتم الشبيخ في دعوته بصورة خاصة بتحقيق توحيد الله تعالى ووجوب صرف العبادة له وحده دون سواه، كما تصدى لجميع فرق المبتدعة وبيَّن فساد منهجهم، حتى عرف كثير من شعب السودان حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين، وكان يتفقد بنفسه أحوال اليتامي والمساكين، وإذا أتاه مال لخاصته وزعه على المحتاجين.

وإنى إذ أذكره أذكره بهذه الكلمات لأسأل الله جل ذكره أن يغفر له ويرحمه، وأن يعلي درجته، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشبهداء والصالحين، كما أسأله سبحانه أن يجمعنا به في دار

وبهذه المناسبة أبعث عزاء إخوانه في أنصار السنة المحمدية بمصر إلى جميع شعب السودان الشقيق، وإلى إخوان دربه في الدعوة إلى الله من أمثال فضيلة الشبيخ / أبي زيد محمد حمزة، والشيخ عوض البلولة، وغيرهما، كما نتقدم إلى أسرته وأهل بيته بالعزاء، ونسأل الله عز وجل أن يلهمهم الصبر، وأن يعوضهم خيرًا.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.

عبدالله شاگر الجنيدي ثائب الرئيس العام



# 

# 141211 40 401

الدعوة إلى الله في أقطارشتي وبلاد مختلفة

# إعداد/ فتحي أمين عثمان

اسمه: محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي نسبة إلى هلال، الجد الحادي عشر وكنيته أبو شكيب حيث سمى أول ولد له على اسم صديقه «الأمير شكيب أرسلان».

مولده: ولد رحمه الله سنة ١٨٩٢/١٣١١ بقرية «النيضة القديمة» وهي من بوادي مدينة سلجماسة بالمغرب.

قُلْتُ: وهذا العام الذي ولد فيه الشيخ هو نفس العام الذي ولد فيه العلامة محمد حامد الفقى رحمهما الله.

تعليمه: قرأ القرآن على والده وحفظه وهو ابن عشر سنين ثم جوده على الشيخ المقرئ أحمد بن صالح ثم لازم الشيخ محمد سيدي بن حبيب الله الشنقيطي وتفقه على يديه في علوم الشرع حتى صار ينيبه عنه في غيابه لالقاء الدروس.

حصل على شهادة من جاء القرويين، ثم جاء إلى القاهرة ،١٣٤ه، فالتقى بالشيخ عبد الظاهر أبي السمح إمام الحرم المكي بعد ذلك والشيخ عبد الرزاق حمزة، وقد عمل معه بعد ذلك مدرسًا بالحرم المدني بالمدينة كما لقي الشيخ محمد رشيد رضا منشئ «المنار»، والشيخ محمد الرمالي وهو من أول من دعى إلى السلفية في مدينة دمياط، والشيخ محمد حامد الفقي مؤسس أنصار السنة.

حضر دروس القسم العالي بالأزهر ومكث بمصر سنة واحدة يدعو إلى عقيدة السلف، بعد أن كان صوفيًا تيجانيًا، ولهذا قصة نرجو أن يتسع المقام لذكرها.

ذهب إلى الهند لدراسة الصديث، وهناك أخسد يدرس الصديث والأدب العربي إلى أن أجبازه شييخه العلامة الشيخ عبد الرحم بن عبد الرحيم المباركفوري صباحب كتباب «تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي».

وفي عآم ١٣٤٣ه توجه إلى العراق وفي مدينة البحسرة التقى بالعالم السلفي المحدث المحقق محمد بن أمين الشنقيطي مؤسس مدرسة النجاة الأهلية بالزبير، وهو غير العلامة المفسر الفقيه صاحب أضواء البيان، فزوجه ابنته وانتفع كثيرا بمجالسته ومذاكراته، وأقام بالعراق ثلاث سنوات.

ثم توجسه بعسد ذلك إلى المملكة العربية السعودية فاقام بها في ضيافة الملك عبد العزيز، وذلك بعد أن أعطاه الشيخ رشيد رضا وصيته قال فيها: إن محمد تقي الدين الهلالي المغربي أفضل من جاءكم من علماء الآفاق، فأرجو أن تستفيد من علمه.

وفي السعودية عين مسراقسبًا للمدرسين بالمسجد النبوي لمدة سنتين، أنه مدرسنًا في المسجد الحرام والمعهد

السعودي لمدة سنة واحدة.

رحل إلى الهند وعين رئيسنا لأساتذة الأدب العربي في كلية «ندوة العلماء» «بلكنو» مدة ثلاث سنوات، وبعد ذلك سافر إلى جنيف ونزل عند الزعيم المجاهد أمير البيان شكيب أرسلان، ولقد كانت لدى الدكتور تقى الدين رغبة في إتمام دراسته الجامعية، فتوسطله الأمير شكيب أرسلان عند صديق له من الألمان فعودلت شبهادته الحاصل عليها من القيروان بالشسهادة الشانوية وبها التحق بجامعة «بون» الألمانية، فتعلم اللغة الألمانية في عام واحد وعين محاضرًا في جامعة بون، كما شبغل أثناء إقامته في ألمانيا وظيفة مشرف ومراجع لغوي بالقسم العربي من الإذاعة الألمانية ووجدها فرصة سانصة لفضيح حسرائم المحستلين لبلده المغسرب من الفسرنسسيين والإنجلين، فأصدرت فرنسا قرارًا بنفيه نفيًا رسميًا من بلده المغسرب، كسسا عسملت بريطانيسا على نزع جنسيته العراقية التي كان قد تجنس بها سنة

في سنة ١٩٤١م حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم.

-غين بعد الحرب العالمية الثانية استاذًا بجامعة بغداد كليبة الملكة «عبالية» إلى أن قيام الانقبلاب العسكري فغادرها إلى المغرب سنة ١٩٥٩، سافر إلى تطوان بمساعدة الأستاذ المجاهد عبد الشالق الطريس رئيس حزب الإصلاح الوطنى إذ ذاك.

عين في سنة ١٩٥٩ أستاذًا بجامعة محمد الخامس ثم بفرعها بفاس إلى أن سافر مرة أخرى إلى ألمانيا،

وفي سنة ١٩٦٨ تلقى دعوة من سماحة الشيخ الجليل عبد العزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة آنذاك للعمل استاذا بالجامعة فترك المغرب الشيخ الهلالي وبقي يعمل بها إلى سنة ١٩٧٨م حيث ترك الجامعة الإسلامية وعاد إلى مدينة مكناس بالمغرب للتفرغ للدعوة إلى الله، فصار يلقي الدروس بالمساجد ويجول في أنحاء المغرب ينشر دعوة السلف، كما كان من المواظبين على الكتابة في مجلة «الفتح» لمحب الدين الخطيب ومجلة المنار للشيخ رشيد رضا.

وله كتابات في مجلة الهدي النبوي أشهرها: القول السافر في صلاة المسافر، والعلم المأثور والعلم المشهور، والعلم المشهور، واللواء المنشهور في الرد على أصحاب الغرور المستفيدين بالقبور، وقد نشرت زمن رياسة المجلة من الشيخ عبدالرحمن الوكيل.

### وو صلته بالتيجانية وو

نشأ الشيخ تقي الدين الهلالي صوفيًا تيجانيًا ثم انتقل بفضل الله وتيسيره من التصوف إلى السلفية ومن كبار دعاتها، ومما يحكى عنه في كتابه

«تجربة ذاتية» أن الرجل الذي أدخله التيجانية هو الذي أخرجه منها.

-كما ذكر في الكتاب حوادث كثيرة حصلت له في مصر والعراق والمغرب ومحاولات قتله، وحواراته مع الصوفية والمبتدعة.

### وو أشهر شيوخه وو

الشيخ محمد سيدي حبيب الله الشنقيطي، الشيخ عبد الرحمن المباركفوري، الشيخ محمد بن حسن الحديدي الأنصاري اليماني، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (غير صاحب أضواء البيان)، الشيخ محمد رشيد رضا، الشيخ محمد بن إبراهيم، مفتي السعودية، بعض علماء القرويين، بعض علماء الأزهر.

### 📭 مؤلفاته وإنتاجه العلمي 📭

أحب أولاً أن أوجه نظر القارئ إلى أن الشييخ الهلالي كان شاعرًا مجيدًا للشعر، له قصائد كثيرة في كتابه «تجربة حياة».

ومؤلفات الشبيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله كثيرة جدًا وجمعها ليس بالأمر الهين؛ لأنها ألفت في أزمنة مختلفة وبقاع شتى، ومنها:

الزند الواري والبدر الساري في شرح صحيح البخاري، المجلد الأول فقط. والإلهام والإنعام في تفسير الأنعام، ومختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل، والهدية الهادية للطائفة التيجانية، والقاضي العدل في حكم البناء على القبور، والعلم المأثور والعلم المشسهور واللواء المنشسور في بدغ القبور، أل البيت ما لهم وما عليهم، حاشية على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، حاشية على كشف الشيهات لمحمد بن عبد الوهاب، الحسيام الماحق لكل مشيرك ومنافق، دواء الشياكين وقامع المشككين في الرد على الملحدين، البراهين الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية وبرئ من الألوهية، فكاك الأسيسر العساني المكبول بالكبل التيجاني، فضل الكبير المتعال (ديوان شعر)، أسماء الله الحسني (قصيدة)، الصبح السافر في حكم صلاة المسافر، العقود الدرية في منع تحديد الذرية، الثقافة التي نحتاج إليها (مقال)، تعليم الإناث وتربيتهن (مقال)، ما وقع في القرآن بغير لغة العرب (مقال)، أخلاق الشباب المسلم (مقال)، من وحي الأندلس (قصيدة).

وفاته: في يوم الاثنين ٢٥ شوال ١٤٠٧هـ الموافق ٢٢ يونيو ١٩٨٨م.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: السنة والاستقامة تعني الجماعة والعزة والتمكين، وعكسها البدعة والإعراض عن شرع الله

الذي يعني بالضرورة (بالنسبة للمسلمين): الفرقة والذلة والهزيمة (والنكسات والنكبات).

وأهل الأهواء والمنافقون - قديمًا وحديثًا - عكسوا القاعدة - كعادتهم -، فزعموا أن التزام السنة ومحاربة البدع، والإنكار على أهل البدع والأهواء؛ سببً رئيس (في النكسات التي أصابت الأمة)، وهذا من التلبيس والجهل فإن العكس هو الصحيح، فإن المتأمل لأحوال المسلمين قديمًا وحديثًا يجد أن من أعظم سمات أهل الأهواء والبدع والافتراق شؤمهم على المسلمين في كل زمان ومكان.

ويكفيك أن تنتقل بذهنك إلى أحداث التاريخ المشهورة، والتي ألحقت بالمسلمين الذلة والفرقة والتشنت تجدها من أهل الأهواء، وأمثلة ذلك:

ولما ظهرت القدرية والمعتزلة والجهمية أفسدت عقائد طوائف من الأمة، وأوقعتها في الأهواء والفرقة والخصومات والمراء في الدين والفتنة في العقائد.

ولما تمكنت المعتزلة في الدولة ألزمت الأمة بالقول بالكفر (خُلْق القرآن)، وامتحنت العلماء وعرضتهم للسيف والسجن والإهانة، والقول بخلاف الحق.

ولما تمكنت دويلات الرافسضسة والبساطنيسة كالبويهية والعبيدية والقرامطة، قمعت السنة وأهل الحديث وأظهرت البدع والإلحاد والزندقة والكفر وتسلط أوباش البساطنيسة على رقباب المسلمين، واعتدوا على المقدسات وقتلوا الحجاج وأخذوا الحجر الأسود، وعاثوا في الأرض فسادًا، وأباحوا المحسرهات، ومكّنوا للنصارى من دخول ديار المسلمين.

ولما تمكن بعض الرافضة من الوزارة في آخر عهد الدولة العباسية والدويلات التي تلتها خانوا الأمانة وأدخلوا التتار والنصارى ديار المسلمين ومكنوهم فيها.

ولما تمكنت الطرق الصوفية وأهل البدع من الدولة العثمانية في آخر عهدها ضعفت الأمة وذلت وعلقت أقدارها بغير الله، وتعلقت بالأضرحة والبدع والغلو في الشيوخ وتقليدهم بلا بصيرة، فأصابها الذل والتشتت وسلط الله عليها الأعداء فمزقوها وفرقوا شملها.

ولا تزال الفرقة والطرق الصوفية ببدعها ومحدثاتها من أعظم أسباب وهن الأمة وانحطاطها، ناهيك عن هيمنة الرافضة والباطنية وأهل الأهواء والبدع والعلمنة والإلحاد والإعراض عن دين الله وشرعة.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الآثار

# 

السلبية من جراء تأثير أهل الأهواء وتمكينهم، من ذلك:

شؤم الجعد بن درهم على دولة بني أمية ومروان بن محمد، قال: «وقد قيل: إن أول من عرف أنه أظهر في الإسلام التعطيل الذي تضمنه قول فرعون، هو الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري، وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، إني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليمًا، تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًا، ثم نزل فذبحه، وشكر له علماء المسلمين ما فعله، كالحسن البصري وغيره.

وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية، وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة، فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل انتقم الله ممن خالف الرسل، وانتصر لهم». [الفتاوى ١٧٧/١٣].

وعن أثر الباطنية في إظهار الزندقة والرفض والإلحاد وشيوع البدع والطرق.

قال: "ولهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملكوا الشام وغيرها ظهر فيها النفاق والزندقة الذي هو باطن أمرهم وهو حقيقة قول فرعون "إنكار الصائع وإنكار عبادته» وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفض، فكان خيارهم وأقربهم إلى الإسلام الرافضة، وظهر بسببهم الرفض والإلحاد، حتى كان من كان ينزل الشام مثل بني حمدان الغالية ونحوهم ينزل الشام مثل بني حمدان الغالية ونحوهم متشيعين ؛ وكذلك من كان من بني بويه في المشرق». [الفتاوى ١٧٧/١٣].

الباطنية الإسماعيلية) وشؤمهم الرابن سينا وأهل بيته (الباطنية الإسماعيلية) وشؤمهم على الدولة العباسية وو

قال: «وكان ابن سينا وأهل بيته من أهل دعوتهم قال: وبسبب ذلك اشتغلت في الفلسفة، وكان مبدأ ظهورهم من حين تولى المقتدر، ولم يكن بلغ بعد، وهو مبدأ انحلال الدولة العباسية ؛ ولهذا سمي حينئذ بأمير المؤمنين الأموي الذي كان بالأندلس، وكان قبل ذلك لا يسمى بهذا الاسم، ويقول: لا يكون للمسلمين خليفتان، فلما ولي المقتدر قال: هذا صبي لا تصبح ولايته فسمي بهذا الاسم». [الفتاوى ١٧٧/١٣]. قال: «وكان بنو عبيد الله القداح الملاحدة يسمون قال: «وكان بنو عبيد الله القداح الملاحدة يسمون

# إعداد / د. ناصبر المقل

بهذا الاسم، ولكن هؤلاء كانوا في البناطن ملاحدة زنادقة منافقين، وكان نسبهم باطلاً كدينهم؛ بخلاف الأموي والعباسي، فإن كليهما نسبه صحيح، وهم مسلمون كأمثالهم من خلفاء المسلمين».

[الفتاوى ١٧٨/١٣].

ولما ظهرت البدع والنفاق والفجور سلط الله على المسلمين أعداءهم:

قال: «فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول على سلطت عليهم الأعداء، فخرجت الروم والنصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة، وأخذوا الثغور الشامية شيئًا بعد شيء، إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المائة الرابعة، وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق، وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار والنصارى والمنافقين الملاحدة ؛ إلى أن تولى نور الدين الشهيد، وقام بما قام به من أمر الإسلام وإظهاره والجهاد لأعدائه، ثم استنجد به ملوك مصر بنو عبيد على النصارى فأنجدهم، وجرت فصول كثيرة إلى أن أخذت مصر من بني عبيد أخذها صلاح الدين يوسف بن سادي وخطب بها لبني العباس، فمن حينئذ ظهر الإسلام بمصر بعد أن مكثت بأيدي المنافقين المرتدين عن دين بعد أن مكثت بأيدي المنافقين المرتدين عن دين

قال: «فكان الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سبببًا لخيري الدنيا والآخرة، وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشسر الدنيا والآخرة». [الفتاوى ١٧٩/١٣].

وقال: «فلما ظهر في الشام ومصر والجزيرة الإلحاد والبدع، سلط عليهم الكفار، ولما أقاموا ما أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين والمبتدعين نصرهم الله على الكفار، تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا هَلُ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةً تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللّه بِأَمْوانَ بِاللّه ورَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلًا اللّه بِأَمْوالِكُمُ وَانْفُسكُمْ ذَلِكُمْ حَبْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ اللّه بِأَمْوالِكُمُ وَانْفُسكُمْ ذَلِكُمْ حَبْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ (١١) يَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلِّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مَنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكُ مِنْ ذَلِكُ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصف: ١٠- ١٣].

هكذا نجد أن ظهور البدع والزندقة والإلحاد على أيدي أهل البدع والأهواء والفرق كان سببًا لدخول التتار بلاد المسلمين:

قال شيخ الإسلام: «وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع، حتى إنه صنف الرازي كتابًا في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحر، سماه (السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم)، ويقال: إنه صنفه لأم السلطان علاء الدين محمد بن لكش بن جلال الدين خوارزم شماه، وكان من أعظم ملوك الأرض، وكان للرازي به اتصال قبوي، حستى أنه وصبى إليه على أولاده، وصنف له كتبابًا سماه: الرسالة العلائية في الاختيارات السماوية». [الفتاوى ١٨٠/١٣].

ثم ذكر شيخ الإسلام أثر الجهمية والمعتزلة في فتنة القول بخلق القرآن وامتحان العلماء:

قال: «ثم لما ولي الخلافة (يعني المأمون) اجتمع بكثير من هؤلاء – يعني الجهمية والمعتزلة –... ودعا إلى قولهم في آخر عمره، وكتب – وهو بالشغر بطرطوس التي ببلد سيس – إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب كتابًا يدعو الناس فيه إلى أن يقولوا: القرآن مخلوق، فلم يجبه أحد، ثم كتب كتابًا ثانيًا يأمر فيه بتقييد من لم يجبه وإرساله إليه فأجاب أكثرهم، ثم قيدوا سبعة لم يجيبوا فأجاب منهم خمسة بعد القيد، وبقي اثنان لم يجيبوا فأجاب منهم خمسة بعد القيد، وبقي اثنان لم يجيبا: الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح الم يجيبا: الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح الميد أخوه أبو إسحاق، وكان هذا سنة ثماني عشرة ومائتين، وبقي أحمد في الحبس إلى سنة عشرين

فجرى ما جرى من المناظرة حتى قطعهم بالحجّة، ثمّ لما خافوا الفتنة ضربوه وأطلقوه.

وظهر مذهب النفاة الجهمية وامتحنوا الناس فصار من أجابهم أعطوه وإلا منعوه العطاء وعزلوه من الولايات، ولم يقبلوا شبهادته، وكانوا إذا افتكوا الأسرى يمتحنون الأسير، فإن أجابهم افتدوه وإلا لم يفتدوه.

وكتب قاضيهم أحمد بن أبي داود على ستار الكعبة: «لَيْسَ كَمِتْلِهِ شَنَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الحُكيم»، لم يكتب ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبُصِيرُ ﴾.

ثم ولي الواثق واشتد الأمر إلى أن ولي المتوكل فرفع المحنة وظهرت حينئذ السنة».

[الفتاوى ١٨٣/١٣ - ١٨٤].

قُلْتُ: لو كان شيخ الإسلام حيًا لرأى مصداق قوله في واقع المسلمين في كثير من بلاد المسلمين في الوقت الراهن تحت تأثير اهل الأهواء والبدع العلمانيين، والأقليات الباطنية، الرافضة، والصوفية، والمقابرية، والله المستعان.

بينما البلاد التي تسود فيها السنة لا تزال --بحمد الله – قوية عزيزة وشنعائر الدين فيها ظاهرة، والسنة منصورة كما هو الحال في الملكة العربية السحودية، ولذلك ضاق أهلُ الأهواء ذرعًا بذلك، وبالمقابل نجد أنه كلما عاد المسلمون أو بعضهم إلى السنة أعزهم الله ومكنهم ورفع عنهم الذلة والهوان، كما حصل في عهد صبلاح الدين حيثما نصر السنة وطهر الأرض من رجس الرافيضية العبيدية (الفاطمية)، وغيرهم من دويلات أهل البدع، التي فرقت المسلمين، ثم لما قامت الدولة العثمانية في أول عهدها على نصس السنة – نسبيًا – تمكنت وجمعت شمل المسلمين، إلى أن دب فيها مرض التصوف والبدع فهانت وذلت، ثم لما قامت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية على نصس السنة وقمع البدع والمحدثات أعزها الله ومكنها، واجتمعت كلمة المسلمين في هذه البلاد عليها، وقويت السنة وأهلها، وانخذلت البدعة، وأهلها بحمد الله.

وهذا هو الحق لمن وفقه الله وهداه، وما عداه فهو الباطل الذي سيذهب جفاءً بحول الله وقوته، نسئل الله الهداية والتوفيق، ونعوذ بالله من الضيلالة والخيذلان وحسينا الله ونعم الوكيل.

# 

# الحامة الثالثة

# 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

١٠ ثالثًا: أوجه الشبه بين عقيدتي الباء والندم ١٠

إن المتأمل في معنى الندم والبداء، يجد التقارب الواضح بين اللفظين، مما يدل على أن أصل فكرة البداء عند الرافضة قد أخذت من أسفار اليهود، فالندم يعني تغير الرأي في الأمر بعد حصول العلم الذي لم يكن يعلمه قبل ذلك، وهذا هو معنى البداء عند علماء اللغة، ومما يؤكد التشابه بين المعتقدين ما ورد في أسفار اليهود وكتب الرافضة من نصوص تتشابه إلى حد كبير، ومن أمثلة ذلك:

١-يدعي اليهود أن الله تعالى نصب شاول ملكًا على بني إسرائيل، ثم ندم على ذلك.

٢-يدعي الرافضة أن الله تعالى قد عين إسماعيل.
بن جعفر، وأبا جعفر محمد بن علي إمامين للرافضة،
ثم بدا له فغيرهما.

٣-يزعم اليهود أن موسى عليه السلام راجع الله عندما أراد أن يهلك بني إسرائيل فرجع رب العالمين عن ذلك.

٤-تدعي الرافضة أن جعفر الصادق راجع الله في موت إسماعيل ابنه فأطرق الله مرتين.

هــيزعم اليـهود أن الله أراد هلاك بني إسرائيل، ثم ندم وكفً عن ذلك.

# إعداد/

٦- يدعي الراف ضسة أن الله أراد إهلاك الناس في زمن النبي عَيْنَ ثم بدا له فرجع عن إهلاكهم.

٧-يدعي اليهود أن صفة الندم لا تنفك عن الله تعالى فهو دائمًا يندم على الشر.

٨- يرْعم الرافضية أن الله اشترط لنفسيه البداء، فالندم والبداء يقتضيان مدحًا وتعظيمًا لرب العالمين عند اليهود والرافضة.

ولا شك أن مضمون الندم والبداء واحد ويفضي في النهاية إلى نتيجة واحدة، وهي نسبة عدم العلم إلى الله سبحانه، فهو لا يعلم بعض الأمور والمصالح إلا بعد حدوثها. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

ومن الذين لاحظوا هذا الشبه الكبير بين المعتقدين موسى الجار الله مصنف كتاب «الوشيعة في نقد عقائد الشبيعة»، ومحمد مال الله في كتابه «موقف الشبيعة من أهل السنة».

### وو رابعاً: إبطال ذلك المتقد الفاسد وو

لقد دلت الأدلة النقلية والعقلية على فساد معتقد اليهود والرافضة في نسبة الندم والبداء لرب الأرض والسماء، أما الأدلة النقلية فمنها ما ورد في سنة النبي ما ورد في سنة النبي

### وو أ- الاللالالي وو

بيّن القرآن الكريم أن رب العالمين سبحانه له صفة العلم التام، فهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يقول جل شانه: ﴿ وَعِنْدَهُ مَ فَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسَنْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبُّهِ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبِ وَلاَ يَابِسِ إِلاَّ فِي كِتَابِ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩]، ويقول سبحانه: ﴿ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيَّءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾

ويقول تبارك وتعالى: ﴿ يَعْلُمُ مَا يُلِحُ فِي الأَرْض وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾ [سبا: ٢]، وكذا دلت الآيات على تقدير الله تعالى للكون قبل أن يخلقه وذلك بناء على علمه السابق به قبل وجوده، يقول جل شانه: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيَّءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾، ويقول سبحانه: ﴿ وَكَانَ أَمُّرُ اللَّهِ قَدَرًا مَنقَدُورًا ﴾، فما من شيء في الكون يخرج عن تقدير الله وتدبيره سبحانه ولا يخرج عما قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، وقصلة أدم عليه السسلام تبين أن رب العالمين يعلم ما سيكون قبل أن يكون، يقول جل شانه: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْض خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسَنْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُستبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدُّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، قال ابن مسعود رضي الله عنه: «أعلم ما لا تعلمون من شبأن إبليس». وقال مجاهد: «علم من إبليس المعصية وخلقه

فكل ما حدث من آدم وإبليس معلوم عند الله تعالى، ومقدر قبل وجودهما كما بينت الآيات.

٧- بين سبحانه أن من الصفات التي يجب ألا تنسب إليه جل شائه النسيان، فقال سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نُسِيًّا ﴾، قال سبحانه: ﴿ لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يُنْسَى ﴾،

٣- إن دعوى الرافضية في أن الله كتب الموت على إسماعيل ثم أخره لطلب جعفر الصادق منه سبحانه أن يؤخر يعارض قوله سبحانه: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتُأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدُمُونَ ﴾

[الأعراف: ٣٤]، وقوله جل شيأنه: ﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسِنًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَسِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ١١].

٤- إن استدلال الرافضة على عقيدة البداء بقوله تعالى: ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشْنَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ فيه من الجهل ما فيه؛ إذ أن مقصود الآية أن التغيير قد يقع في الصحف التي بيد الملائكة وأما ما في اللوح المحفوظ فلا تغيير فيه ولا زيادة.

ول به الشائلينية ول

وقد وردت الأحاديث من السنة المطهرة تثبت صفة العلم لله عز وجل منها:

١- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ستنل رسول الله الله عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»، رواه البخساري، كتاب القدر.

٧- عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي الله أنه قال: «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء». [مسلم، كتاب القدر].

٣- ما رواه البخاري في كتاب التفسير أن رسول الله على قال: «صفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قسرا: ﴿إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزَّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خُبِيرٌ ﴾».

وختامًا فإن العقل الصحيح يدل على إثبات صفة العلم لله سيحانه، فيستحيل خلق الأشياء مع الجسهل، لأن الخلق يستبلزم الإرادة والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم به، فضسلاً عن أن الإتقان والإحكام في الخلق يدل على علم الخالق جل وعالا، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم، هذا مع علمنا أن العلم صفة كمال والجهل صفة نقص، فهل يمكن أن نصف الشالق بصفات النقص، أم أنه العمى والضيلال؟

سبحانك هذا بهتان عظيم. والله من وراء القصد. SECULICATION OF THE REPORT OF

في تفويض الصفات العلقة اثنامنة عشر

ما استشكل أمره من الصفات واستفلق معناه

> إعداد/ محمد عبدالعليم الدسوقي

ومما يجب فعله فيما استشكل أمره من الصنفات واستخلق معناه: ترك السوال عن غوامض تيك المعانى لالكون ذلك تفويضا ولكن تيمنا بما كان عليه الأولون ولعدم ورود السيؤال عنها عن السلف ولكي تتربي القلوب على أن يسعها من ذلك ما وسعهم: وقد نص الإمام مالك على ذلك في حق ما هو بين ومنقول معناه عن السلف وذلك حين أجاب سائله عن معنى الاستواء قائلاً: (والسؤال عنه بدعة).. قلأن يكون في حق ما هو دون ذلك مما غمض من باب أولى»، قال أحد علماء السنة-في منوقف السلف في نحبو صنفات المجيء واليمين والنفس- حرام على الخلق أن يكيفوه وعلى الضمائر أن تضمر فيه غير المنقول، وحرام على النقوس أن تتفكر فيه وحرام على الفكر أن يدركه، وحرام على كل أحد أن يصفه إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله على أخباره الصحيحة عند أهل النقل والسلف المشبهورين بالسنة المعروفين

بالصدق والعدالة، وجميع آيات الصفات التي في القرآن والأخبار الصحاح التي نقلها أهل الحديث، واجب على جميع المسلمين أن يؤمنوا بها ويسلموا بها ويتركوا السؤال فيها وعنها لأن السؤال عن غوامضها بدعة»(١).

وهذا النص فيما يبدو هو من كلام إمام الشافعية في وقته والذي إليه – على حد قول الذهبي – المنتهى في معرفة المذهب أبي العباس بن سريج ت ٣٠٦ وتمامه: «حرام على العقول أن تمثل الله سبحانه وتعالى وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقع، وعلى الضمائر أن تعمق وعلى النفوس أن تفكر وعلى الأفكار أن تحيط وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا، أن جسيع الآي الواردة عن الله تعالى في ذاته وصفاته، والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الله وفي صفاته التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات، يجب على المرء المسلم المؤمن الموفق، الإيمان بكل واحد منها كما ورد، وتسليم أمره إلى الله سبحانه وتعالى كما أمر، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ هُلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي طُلُلِ مِنَ الْغَمَام ﴾ [البقرة: ٢١٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَجَاء رَبُّكَ وَالْمُلَكُ صِنفًا صَنفًا ﴾ [الفجر: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرّْشِ استَّتَوَى.. ﴾ [طه: ٥]، وقوله تعلى: ﴿ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطُويًاتُ بِيَمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧]، ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس والبدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضي والغسضب والمحبة والكراهة والعناية والقرب والبعد والسخط والاستحياء والدنو كقاب قوسين أو أدنى وصعود الكلام الطيب إليه وعروج الملائكة والروح إليه ونزول القرآن منه وندائه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقوله للملائكة وقبضه وبسطة وعلمه ووحدانيته وقدرته ومشيئته وصمدانيته وفردانيته وأوليته وأخريته وظاهريته وباطنيته وحياته وبقائه وأزليته وأبديته ونوره وتجليه والوجه وخلق آدم عليه السلام بيده، ونحو قوله: ﴿ أَأُمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ ﴾ [الملك: ١٦]، وقسوله تعسالى: ﴿ وَهُو الَّذِي فِي السُّمَاءَ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾.. [الزخرف/ ١٨]، وسماعه من غيره وسماع غيره منه وغير ذلك من صفاته المتعلقة به المذكورة في الكتاب المنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

وجميع ما لفظ به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من صنفاته كغرسه جنة الفردوس بيده وشبجرة طويي بيده وخط التوراة بيده، والضحك والتعجب، ووضعه قدمه على النار فتقول قط قط، وذكر الأصابع، والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا وليلة الجمعة وليلة النصف من شبعبان وليلة القدر، وكغيرته وفرحه بتوبة العبد واحتجابه بالنور وبرداء الكبرياء، وأنه ليس بأعور وأنه يعرض عصا يكره ولا ينظر إليه وأن كلتا يديه يمين، واختيار آدم قبضته اليمنى وحديث القبضة وله كل يوم كذا وكذا نظرة في اللوح المحفوظ وأنه يوم القيامة يحثو ثلاث حثوات من جهنم فيدخلهم الجنة، ولما خلق أدم عليه الصلاة السلام مسح ظهره بيمينه فقبض قبضة فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي أصحاب اليمين، وقبض قبضة أخرى وقال هذه للنار ولا أبالي أصحاب الشيمال ثم ردهم في صلب آدم، وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قوما لم يعملوا خيراً قط عادوا حمماً فيلقون في نهر من الجنة يقال له نهر الحياة، وحديث خلق أدم على صورته، وقوله: (لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق أدم على صورة الرحمن).

وإثبات الكلام بالحرف والصوت وباللغات وبالكلمات وبالسور، وكلامه تعالى لجبريل والملائكة ولملك الأرحسام وللرحم ولملك الموت وارضوان ولمالك ولآدم ولموسى ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وللشهداء وللصؤمنين عند الحسباب وفي الجنة، ونزول القرآن إلى سساء الدنيا وكون القرآن في المصاحف وما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن وقوله: (الله أشد أذنا لقارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته)، وأن الله سبحانه يحب العطاس ويكره التشاؤب وفرغ الله من الرزق والأجل، وحديث ذبح الموت ومباهاة الله تعالى، وصعود الأقوال والأعمال والأرواح إليه، وحديث معراج الرسول صلى الله عليه وأله وسلم بيدنه وبيان نفسه ونظره إلى الجنة والنار وبلوغه العرش إلى أن لم يكن بينه وبين الله تعالى إلا حجاب العزة، وعرض الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام وعرض أعمال الأملة عليه، وغير هذا مما صبح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من الأخسار المتشبابهة الواردة في صنفات الله سيحانه ما بلغنا وما لم يبلغنا مما صبح عنه.

اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابهة في القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المسبهين ولا نزيد عليها ولا ننقص منها ولا نفسرها ولا نكيفها، ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية، ولا نشير

إليها بخواطر القلوب ولا بحركات الجوارح، بل نطلق ما أطلقه الله عز وجل ونفسر ما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة، وتُجمع على ما أجمعوا عليه ونمسك عما أمسكوا عنه ونسلم للخبر الظاهر والآية الظاهر تنزيلها، لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة، بل نقبل نقبل المعتزلة والأشعرية والجهمية والمكيفة، بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول الإيمان بها واجب والقول بها سنة وابتغاء تأويلها بدعة (٢).

والحق أن الكلام في ذم بدعة الخوض فيما سكت عنه الأولون وفي ذم أهل الابتداع وأرباب الكلام في عدم السكوت عما سكت عنه سلف هذه الأملة أكثر مما يحلصني، وحسبنا ما أورده الأصبهاني بسنده عن أنس: (إياكم والبدع)، فقيل: يا أبا عبد الله وما البدع قال: (أهل البدع الذين يتكلمون في أسلماء الله وصلفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان)، وما أورده بسنده عن الشيافعي: (لقد اطلعت من أهل الكلام على شبيء والله ما توهمته قط، ولأن ببتلي المرء بما نهى عنه خلا الشيرك بالله خير له من أن يبتلي بالكلام)(٣)، وصا أورده كذلك بسنده عن نوح الجامع قال: قلت لأبي حنيفة ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام والأعراض والأجسام فقال مقالة الفلاسفة؛ فقال: (عليك بالآية وطريق السلف وإياك وكل محدثة، فإنها بدعة)(٤).

يقول الشيخ الإمام ابن مندة: «أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض، وقالوا: لم يكن على عهد الصحابة والتابعين – رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين – ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون به فيسعنا السكوت عما سكتوا عنه، أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به فيسعنا أن لا نعلم ما لم يعلموه والحديث الذي ذكرنا – يعني به حديث عائشة: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد) – يقتضي أن ما تكلم فيه الآخرون من ذلك ولم يتكلم فيه الأولون يكون مردوداً»(٥).

### هده امستن

١ - الحنصة ٢/ ٢١٥م جلد اوينظر ذم التأويل لابن قدامة ص، ١٠

١- اجتماع الجيوش ص ٢٢- ١٤ وينظر العلو ص١٥٧، ١٥٣،

٣ - ينظر الحجة ١١١ واللالكائي, ١٤٥

٤ - الحجة ١٠٥, /١٩ - ١٠٥

٥ - الحسب المائم المائم المائم المائم ١٠٠١

المناه ال

طباعة كتيب يوزع مع مجلة التوحيد مجاناً تتكلف النسخة خمسة وسبعين قرشاً .. يطبع من كل كتيب مائة وخمسون ألف نسخة.

النشر تراث الجماعة من خلال طبع الجلة وتجليدها بجميع أعداد السنة في مجلد ودلك لعمل كرتونه كاملة ٥٠ سنة من الجلة.

المناكم المناركة ودعم ذلك التنالي بعلى عوالمناو شراك وعاد كي على بالك في عالى الاسلامي

كرى القاهرة حساب رفع ۱۹۱۸، باسم عجلة التوحيد

# هل تريح أي تعلوي عزع من منتروعنا الثيرة



لمن يرغب في التبرع يرجى التوجه إلى المركز الرئيسي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة المنادي التبرع يرجى التوجه إلى المركز الرئيسي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة المشارع قولة - عابدين - الدور الخامس - أو الاتصال بهاتف رقم ٢١٣٧٩٧ أو عمل إيداع على حساب رقم ٢١٣٧٩٧ بنك فيصل الإسلامي - فرع القاهرة - يرجى إرسال صورة الحوالة على فاكس رقم ٢٣٩٥٩٢٠٣ أو عمل حوالة بريدية باسم / مدير إدارة الأيتام على مكتب بريد عابدين على نفس العنوان